# القيمة الوظيفية للصوائت « دراسة لغوية »

دكتور ممدوح عبد الرحمن

1991

دارالمعضرالجامعين ٤٠ شروند-الأزارية شا١٦٢٠ ٢٨٧ شالاسرسرانيلي - ١٧٢١٤٦ لِسْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

إلى معلمتى الأصيلة السيدة / جليلة حسنين منصور التى علمتنى أبجديات الحياة والمعرفة وشمعتى التى تضىء لى السبيل بعد أن أظلمت عيناى وعونى وساعدى يوم لم ينفعنى جهدى واجتهادى وكهفى الذى أخفى فيه ضعفى عن أعين الناس وصديقتى بعد أن دفنت أصحابى فى التراب وشراعى الذى يشقى لى الأجواء بعد أن ضاق الزحام بمنكبى ومركبى الذى يقلنى بعد أن ضاق الطريق بقدمى

فعدت كذى رجل صحيحة

ورجل رمى فيها الزمان فشلت وكنت كذات الظلع لما تحاملت

على ظلعها بعد العثر استقلت

الحمد لله رب العالمين على توفيقه وهداه والصلاة والسلام على الرسول الأمين ومن والاه.

تستخدم العربية مصطلحات صوائت وحركات وعلامات وعلل لمبنى صوتى واحد ذى تنوع، وحين يطلق المصطلح الأول، فيقصد به المبنى، والخرج ولايقصد به التنوع إلى فتحة وكسرة وضمة، بل يصنف إلى صائت قصير وآخر طويل وحين يطلق المصطلح السامى فالمقصود به غالباً، تخديد الباب النحوى الذى ينتمى إليه المكون، أو مجموعة المكونات المشتركة معه فى الباب نفسه، وحين يستخدم المصطلح الثالث فالمقصود به الدلالة، وغالباً مايقترن بكلمة (إعرابية) أى العلامات الإعرابية. وقد أنجزت أبحاث عربية حديثة عديدة يخمل هذا العنوان الأخير، وترمز به للوظيفة النحوية التى يؤديها المكون الذى ترد فى نهايته؛ أما مصطلح علل فيميز به فى العربية بين الصحاح وغير الصحاح من الحروف.

وقد اختلفت آراء علماء العربية في القديم والحديث على قيمة هذه الحركات في مخديد الوظائف، فقد جعلها بعضهم ضرورة نطقية وفقاً لتتابع الحركات والسكنات في الكلمات ومناسبة ذلك لتيار الكلام، وقدرة الجهاز الصوتي، كالدكتور إبراهيم أنيس وأصر بعضهم على أهمية وظائفها النحوية كالدكتور مهدى المخزومي. والحقيقة أن الفريقين قد اتفقا على جانب مهم وهو قيمة هذه الحركات حين تؤدى وظيفة نحوية محددة، وكذا عند مناسبتها لتيار الكلام، وقدرة الجهاز الصوتي، وذلك ما استثمرناه في إبراز دور الحركات في بناء الصيغ، ومناسبة الذوق اللهجي، وكذا الوظيفة النحوية. والدلالة وإن كنت أميل إلى أبرز دور يمكن أن تؤديه هذه الحركات في مخديد الوظائف النحوية خصوصاً في مسألتي التقديم والتأخير، والحذف، وشبيه بذلك دورها في بعض الصيغ للدلالة على الزمن. فالصيغة (تفاعل) بالضم في آخرها تدل على المضارع، أضف ذلك على الزمن. فالصيغة (تفاعل) بالضم في آخرها تدل على المضارع، أضف ذلك الى دلالة الحركة على أصل الصيغة، أو مكان حدوثها، أو زمان ذلك الحدوث.

وجاءت فكرة هذا البحث من قراءتى لبحث أنجزه العالم السويسرى فرديناند دى سوسير عن نظام الحركات فى اللغات الهندو أوربية، وقد تعمقت لدى فكرة البحث عند بداية سماعى لقواعد اللغة السريانية. خصوصاً عند تصريف الأفعال وإفراد الأسماء أو جمعها، أو دخول حروف الاستعمال، التى تسمى (بدول) عليها إذ تتخذ الحركات أوضاعا غير ثابتة، حيث تتحول الصوامت إلى صوائت، والعكس، كما تتبادل الصوامت حركات بعضها البعض عند دخول حروف الاستعمال على الأسماء، وأنضج الفكرة عندى ملاحظتى للمفردات العبرية التى تشترك فى الصوامت وتختلف فى الدلالة، وليس هناك من دليل على تميز هذه المفردات، سوى كم الحركة، ونوعها أضف ذلك إلى التراث الضخم، الذى خلفه لنا فقهاء اللغة العربية حيث اهتموا بظاهرة اختلاف الدلالة نتيجة لاختلاف الحركات، واتفاق الحروف.

وتنقسم الأصوات الكلامية عموماً إلى قسمين كبيرين هما: الأصوات السامتة، وهي مايطلق عليها بالإنجليزية: (Consonants) والأصوات المتحركة، أو أصوات العلة. ويسميها الإنجليز (Vowels)، وتعرّف الأخيرة بأنها الأصوات المجهورة التي يحدث في تكوينها، أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم، وخلال الأنف معها أحياناً، دون أن يكون هناك عائق، يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاماً، أو تضييق لمجرى الهواء، من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً والأصوات المتحركة في العربية الفصحي، ماسماه نحاة العرب بالحركات، وهي الفتحة والضمة والكسرة، وكذلك حروف المد واللين، كالألف في قال، والواو في ديعو، والياء في «القاضى» والحركات في عموم اللغات السامية لا تختلف في ديواً عما ذكرناه، اللهم إلا في درجات الإمالة، التي تظهر بصورة جلية في حركات العبرية، والتي يمكن أن نتلمس لها أثراً في لهجاتنا العامية الحديثة.

فتتميز اللغات السامية في بعض أجوالها، عن أنواع اللغات الأخرى بحميزات وخصائص، مجمل من كل هذه اللغات كتلة واحدة. وأهم هذه الخصائص هي أن

اللغات السامية تعتمد على الحروف الساكنة (Consonants) وحدها، ولاتلتفت إلى أصوات اللين (Vowels)، بمقدار ماتلتفت إلى الحروف الساكنة. ولذلك فإننا لانجد في حروف هذه اللغات علامات للأصوات، كما هو مألوف في اللغات الآرية. ويينما نجد الشعوب السامية تهمل من شأن الأصوات، نراها قد بالغت في الاهتمام بالحروف فزادت عددها وأوجدت نظائر للتفخيم، والترقيق وإن أغلب الكلمات يرجع في اشتقاقه إلى أصل ذي ثلاثة أحرف.

والتشابه في تكوين الاسم دمن حيث نوعه وعدده، وفي تكوين الفعل (من حيث زمنه، وعجرده وزيادته، وصحته واعتلاله).

والتشابه في الضمائر وفي طريقة اتصالها بالأسماء والأفعال، والحروف والتشابه في المنتقات كاسمى الفاعل والمفعول، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة، واسمى الزمان والمكان، واسم الآلة. والتشابه في صوغ الجمل وتركيبها، والتشابه في احتواثها على الحرفين الحلقيين: الحاء والعين، والتشابه الكبير في المفردات الدالة على أعضاء الجسم، وصلة القرابة، والعدد، وأسماء الحيوان والنبات، ومرافق الحياة الشائعة من الأم السامية، وتغير معنى الكلمات بتغير حركاتها، وقد ركزنا في هذه الدراسة على اختبار فردية تنوع الدلالات المستفادة من تنوع الحركات وذلك في مسترى المفردات والصيغ والوحدات داخل التراكيب أي من حيث الوظائف، وكذا دورها في الذوق اللهجي، وانسجام البناء. وبدءا من دراسة فرديناند دي سوسير للحركات في العائلة الهندو أوربية وتعميقاً للفكرة بنظرية الفونيم، التي لها شقان الأول: ويتعلق بتأثير الصوامت على دلالة الكلمة المفردة، وهذا ماركزت عليه النظرية، وكذا الباحثون العرب، الذين استفادوا منها. والشق الثاني: وهو دور الحركات طويلها وقصيرها على بناء الكلمة، ووظيفتها، ودلالتها، وهذا ماأردت أن أحققه في هذا البحث. لذا شرعت في استقصاء الحقائق عن الصوائت ودورها فيما أشرنا إليه، وذلك في الظواهر اللغوية المتنوعة. ولم تستبعد هذه الدراسة خصائص بعض الصوامت وأثر تفاعلها الصوتي على الحركات بالرغم من عنايتها

بالصوائت ودورها الوظيقى، في المقرقات والقيع، ودلالة كل منهما في الاستعمال، فهذه الدراسة تحصل بالنجائب الوظيقى للصوائف، وكذا خصائصها ودورها في بناء الصيغ، والذوق اللهجى، ودور الوحدات في التركيب. وليست الصوائت وحدها، هي التي تقيم بناء المفردات والتراكيب، بل عشاركها الصوامت في هذا البناء، ولما كان كل منهما يتأثر بالآنتو، للها فقد اشتملت الدرامة في قسط منها على بعض خصائص الصوامت كلما دعت المعاجة إلى ذلك.

والعدوات تعد عيزاً مهدا للمصطلحات العروشية المستخفظة في قياس الأشعار وأوزانهاء فالتفعيلة الأساسية لبحر الوافر هي (مفاعلتن)؛ أي أنها تتكون من وند وقاصلة، فإذا عاسكن ثاني الفاصلة فستتحول إلى مبيين خفيفين، وبدا تتحول تضعيلة الكامل إلى الفيلة أو منظومة تضعيلة المحر أخر هو الرجز وبكفي أيضاً للحمة كاملة أو منظومة عليه شاملة صافت قعيل واحد لكي يغير نسبتها من الرجز إلى الكامل إذا ثبت أو المكن إذا ماتم فحدة.

والمسوالت دور في عديد انتماء بعض الألفاظ إلى نسق معين من الفصحى فمثلاً لفظة (صوبته وبطوع) بتحريك الصاد والضاد وتسكين الواو في كل من المفظتين بحيث نصنع مقطعاً مغلقاً من بداية كل لفظة بجعلنا تنسبها إلى النسق الفصيح أما تغيير نوع الصائت على كل من الصاد والضاد بحيث يصبح ضمة مثلاً لتناسب الواو وبحيث تعد الواو صائتاً لاصامتاً، بجعلها تنتمى إلى نسق من العامية، كما أن تعمد بعض الناطقين إثبات مدى فصاحتهم وفقاً لقاعدة الحذلقة المعابية، التي أشار إليها الدكتور رمضان عبد التواب في بحد والتطور اللغوى قوانينه وعلله، يرجع إلى المبالغة في توظيف الصوائت في بناء اللفظة المفردة، بما يحول اللفظة نفسها لتؤدى وظيفة أخرى، غير التي خصصت لها، مثل ظاهرة التصغير المتكلفة المناشئة عن التفاصيح في نطق الألفاظ، أو الخطأ في معرفة أصلها التصغير المتكلفة المناشئة عن التفاصيح في نطق الألفاظ، أو الخطأ في معرفة أصلها مثل وحمير الدال، التي تنطق عدى وحميل بفتح

العين وكسر القاف، التي تنطق عقيل. ومثلها ظاهرة قراءة الأفعال مبنية للمفعول غالباً ظناً منهم أنها كذلك إلى آخر العديد من الظواهر اللغوية التي تتسبب عن النطق الخاطيء.

أما عن منهج هذه الدراسة فهو المنهج المقارن، والمقارنة اللفظية الفنية تنقسم إلى قسمين أحدهما هو المقارنة اللفظية الخاصة، والثانى المقارنة اللفظية العامة. والمقارنة اللفظية الخاصة مخصل بالمقارنة بين لغنين على الأقل من لغات مجموعة بعينها. والمقارنة اللفظية العامة هي التي تشتمل على مقارنة كل اللغات المكونة لمجموعة من المجموعات اللغوية.

وفائدة المقارنة اللغوية اللفظية هي معرفة مقدار الشبه، ومدى القرابة بنين لغتين الم عدة لغات. وبمقارنة اللغات النامية مقارنة لغوية، يتضح أن أصول كلماتها واحدة ومشتركة، وكثيرا ماتكون معاني هذه الكلمات الأصلية لاتغيير فيها فهى بمعنى كذا في اللغة العربية مثلا وبه نفسه في اللغة العبرية، والسريانية، أو أية لغة سامية أخرى.

وفي بعض الكلمات ترى الاشتراك اللفظى مع التجوير في المعنى، بأن تكون الكلمة من هذا النوع في اللغة العربية مثلا بمعنى وهي بلفظها في اللغة العبرية، أو الهريانية، أو اية لغة سامية أخرى، ولكنها تدل على معنى غير المعنى الذى تدل علية في العربية، إلا أننا نرى بالبحث العلاقة القائمة على المعنيين. فنعلم من ذلك أن تغيير المعنى للكلمة الواحدة إنما جاء بناء على التطور المعروف في معانى الكلمات. وقد شملت هذه الدراسة أغلب عناصر مكونات اللغة، ومستويات التحليل فيها، ذلك أن الصواتت عنصر هام سواء في بنية اللفظ ووظيفته ودلالته وهي بالأحرى النسيج الذي يحكم بناء المفردات فلايمكن للصوامت وحدها أن تقيم البناء، أو تدل عليه،

وبعد فالفاغة لروح أستاذى الجليل العالم الكبير الدكتور عبد الجيد عابدين

الطاهرة ونسأل الله لنا وله الغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، دعوة لاتنقضى أبداً، ماحيينا لقاء علمه الغزير، وقلبه الكبير، وإنسانيته وفضله، وبره، والشكر كل الشكر لمن أسهموا في إخراج هذا البحث على صعوبة إخراجه بالنسبة لظروف صاحبه البصرية وهم الأساتذة.

١- فاتن عبد اللاه الباحثة بقسم اللغة العربية.

٢ ريد متولى الباحثة بقسم اللغات الشرقية.

٣- د/ فايزة عز الدين.

والشكر لأصحاب الفضل الذين تعلمت على أيديهم وهم الأساتدة.

١- الدكتور محمد بحر عبد الجيد (أستاذ الساميات بآداب عين شمس).

٧- الدكتورا عبد الرحمن على عوف (أستاذ العبرية الحديثة بكلية دار العلوم).

٣- الدكتور/ عبد العزيز برهام أستاذ الساميات بآداب الإسكندرية.

٤- الدكتور/ سيد النويشي (مدرس اللغة السريانية بكلية اللغات والترجمة) .

٥- الدكتور/ محمد النجار (مدرس اللغة السريانية بكلية اللغات والترجمة).

٦- الدكتور / فتحى المرشدي (مدرس فقه اللغة المقارن بآداب الإسكندرية) .

دكتور/ عمدوح عيد الرحمن أستاذ العلوم اللغوية المساعد

الإسكندرية ١٩٩٦

## الألف باء الصوتية المستخدمة في التعبير عن الكلمات العيرية والسريانية وغيرها من اللغات السامية الحروف الصامتة "Consonants"

| b (تتعلق نطق الحرف V في الإنجليزية والفرنسية)<br>في المرف العرف V في الإنجليزية والفرنسية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – الهمزة<br>– الباء الشديدة<br>– الباء الرخوة<br>– الجيم الشديدة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| و (تنطق نطق الغين العربية)<br>(تنطق نعلق الغير<br>d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - الجيم الرعوة<br>- النال الشديدة                                |
| و المال المرية) الفال المرية) المال المرية المال المرية ا | - العال الرعوة<br>- الهاء                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الواو<br>الزاي                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -الماء<br>-الماء                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - العاء<br>- الياء                                               |
| k (تنطق نطق الخاء العربية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – الكاف<br>– الكاف الرخوة                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - اللام                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - اليم<br>- النون                                                |
| ه (سن صرف)<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |

|                       |                  | p        | - الباء (الشديدة) |
|-----------------------|------------------|----------|-------------------|
|                       |                  | f        | - الفاء           |
|                       |                  | Ş        | - الصاد           |
|                       |                  | q        | - القاف           |
|                       |                  | r        | - الراء           |
|                       |                  | w        | ف (٦)             |
| لمي بين السين والشين) | (نطقها الأص      | Ś        | السير العبرية     |
|                       |                  | Š        | الشير الشير       |
|                       | so by the second | t        | التاء الشديدة     |
| ق الثاء العربية)      | (تنطق نط         | <u>t</u> | - التاء الرخوة    |
|                       |                  |          |                   |

#### الحركات (Vowels)

- الفتحة a
- الفتحة الطويلة (القامص) a
  - الكسرة i
  - الكسرة الطويلة T
- السيجول e (فتحة مائلة إلى الكسر)
  - السيجول الطويلة e
  - الضمة (القبوص) u
  - الضمة الطويلة (الشُّورق) آ.
    - الحولم ٥

- الحولم الطويلة 6
- القامص حاطوف ٥
- الشوا المتحركة e (سكون متحرك أو مقلقل Murmel Laut بالألمانية)
  - الحاطيف بتح <sup>a</sup>
  - الحاطيف سجول à
  - الحاطيف قامص Ö
- الحركة المركبة من فتحة تليها واو ساكنة au (مثل لو Lau) diphthongs (ai مثل أي ai) الحركة المركبة من فتحة تليها ياء ساكنة ai (مثل أي ai)

## الفصـــل الأول خصائصهـا

الله الملة في أي اختيار أنظمة عللها. وأقل عدد يحويه نظام العلة في أي لغة يأخذ الشكل الآتي:

.

a

ومن بين دراسة دارمضان عبد التواب للأصوات نراه يعرض للحركات مبينا صفاتها، ومخرجها، وكيفية تشكلها. بل ويعرض لجانب هام تختص به الحركات، وهو المدى الزمنى لكل منها، حين تكون قصيرة وكذا حين تكون صائتاً طويلاً.

كما أننا بجد لديه لوناً من المقارنة، أضف ذلك إلى إشارته لمسألة تضعيف الحرف، أو تثقيله، ويقصد به الصوامت، وكيفية انفكاكها إلى صامتين يستغرقان مدى زمنياً أطول مما يستغرقه الصامت الواحد حالة نطقه. لكن الذى لم يشر إليه د/ عبد التواب هو دور الحركة في مسألة التضعيف أو التثقيل، ففي حالة تضعيف الحرف ينطق الصوت الأول ساكناً (أى معدوم الحركة) في حين يكون الصوت الثاني متحركاً. غير أن الدكتور عبد التواب (١) أشار إلى أن بعض الصوامت قد يستغرق مدى زمنياً أطول من بعضها الآخر، ولم يشر صراحة إلى دور الحركة المصاحبة لهذا الصامت في تطويل المدى الزمني لهذا الصوت حالة النطق به، غير أنى عددته قد أشار إلى هذه الظاهرة ضمناً مادام قد عرضها في إطار دراسته للعلل، وخصائصها.

فأصوات العلة أو الحركات هي الأصوات الجهورة التي يحدث في تكوينها، أن يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم وخلال الأنف معهما أحيانا، دون أن يكون هناك عائق يعترض مجرى الهواء اعتراضاً تاماً، أو تضييق لمجرى الهواء.

<sup>(</sup>۱) انظر «المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى، د/ رمضان عبد التواب القاهرة الخانجي ط۲ الفار «المدخل إلى علم اللغة ومناهجا.

ويعرفها دانيال جونز بأنها وأصوات مجهورة يخرج الهواء عند النطق بها على شكل مستمر من البلعوم والقم دون أن يتعرض لتدخل الأعضاء الصوتية تدخلاً يمنع خروجه، أو يسبب فيه احتكاكا مسموعا (٢١٠).

فأصوات العلة على هذا أصوات مجهورة كلها بمعنى أن الأوتار الصوتية تهتز عند حدوث أى صوت منها.

وتتحدد أنواع الحركات بحركة مقدمة اللسان نحو سقف الحنك، أو حركة مؤخرة اللسان نحو سقف الحنك كذلك، فإن كان اللسان مستوياً في قاع الفم، مع انحراف قليل في أقصاه نحو أقصى الحنك وتركت الهواء ينطلق من الرئتين، وبهز الأوتار الصوتية وهو مار بها، نتج عن ذلك صوت الفتحة (a)، فإذا تركت مقدمة اللسان تصعد نحو وسط الحنك الأعلى، بحيث يكون الفراغ بينهما كافياً لمرور الهواء، دون أن يحدث في مروره بهذا الموضع أى نحو من الاحتكاك والحفيف وجعلت الأوتار الصوتية تهتز مع ذلك، نتج صوت الكسرة الخالصة (i). ولو صعدت مقدمة اللسان أكثر من ذلك نحو وسط الحنك، بحيث يحدث احتكاك للهواء المار بهذا الموضع، نتج عن ذلك صوت الياء، ولذا يعد علماء الأصوات والياء، صوتاً شبيها بالحركة (Semi Vowel) وذلك لأن وضع مقدمة اللسان مع والياء، أقرب إلى سقف الحنك من وضعها مع الكسرة والفراغ بينهما أقل، بحيث يسمح مع صوت الكسرة والفراغ بينهما أقل، بحيث يسمح مع صوت الكسرة.

أما إذا ارتفع أقصى اللسان نحو سقف الحنك بحيث لايحدث للهواء المار بهذه المنطقة، أى نوع من الحفيف مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية، فإن الصوت الذى ينتج عن ذلك هو صوت الضمة الخالصة (١). فإذا ارتفع أقصى اللسان نحو سقف الحنك، أكثر من ذلك بحيث يسمح للهواء الخارج

<sup>(</sup>١) انظر:

<sup>-</sup> D. Jones, Anoutline of English Phonetics, Cambridge 1947, p. 97.

بالاحتكاك، وإحداث نوع من الحفيف نتج عنه صوت والواره، ولذلك يعد علماء الأصوات صوت والواره من الأصوات الشبيهة بالحركات "Semi Vowel" أيضاً، لأن الفرق بينه وبين الضمة الخالصة في قرب أقصى اللسان من سقف الحنك مع الوار أكثر منه مع الضمة وبين وضع اللسان في صوت الفتحة، ووضعه في صوت الضمة. ولاشك أن الشفتين لهما أثر في إحداث كل حركة من هذه الحركات الضمة. ولاشك أن الشفتين لهما منفرجتان مع بعض هذه الحركات، ومستديرتان جميعها، لايمكن إغفاله فهما منفرجتان مع بعض هذه الحركات، ومستديرتان مع بعضها الآخر، وتختلف درجة الانفراج والاستدارة في كل صوت عن الآخر.

ويطلق علماء الأصوات على صوت الفتحة اسم وصوت العلة المتسع، كما يطلقون على صوتى الضمة والكسرة اسم وأصوات العلة الضيقة». وهذا التقسيم له أهميته فيما يصيب هذه الأصوات كلها من تطوير أو تغيير، إذ إنه من الملاحظ أن مايصيب الضمة يجرى مثله في الغالب على صوت الكسرة، لأن كلا منهما من أصوات العلة الضيقة،

وصوت الفتحة يُعدُّ قسيماً للضمة والكسرة، وله ظواهره وأحكامه الخاصة.

وقد فطن بعض علماء العربية، إلى علاقة القربى بين الكسرة والضمة من جهة، وبين ياء المد وواوه (وهما تطويل للكسرة والضمة) من جهة أخرى، قال ابن درستویه: «كل ماكان ماضیه من الأفعال الثلاثیة، على فَعَلْت، بفتح العین، ولم یكن ثانیه، ولاثالثه من حروف اللین، ولاحروف الحلق، فإنه پجوز فی مستقبله:

يفعُل، بصم العين، ويفعل بكسرها كقولنا: ضرَبَ يَضرب، وشكر يَشكر، وليس أحدهما أولى به من الآخر، ولافيه عند العرب إلا الاستحسان، والاستخفاف، إنما جاء وقد استعمل فيه الوجهان قولهم: ينفُر وينفر، ويشتم ويشتم، فهذا يدل على جواز الوجهين فيه، وأنهما شيء واحد، لأن الضمة أخت الكسرة(١).

<sup>(</sup>١) انظر: وتصحيح الفصيح؛ ابن درستويه مخقيق عبد الله الجبوري بغداد سنة ١٩٧٥م ص ١٠٥٠.

وهكذا نرى القرابة بين الضمة والكسرة، هى السبب فى جواز وقوع إحداهما مكان الأخرى، فى عين المضارع، ولذلك كانت القبائل العربية، لاتثبت على حال واحدة ضبط عين المضارع بواحدة منهما وقال أبو زيد: طفت فى عليا قيس وتميم مدة طويلة. أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم، لأعرف ماكان منه بالضم أولى، وماكان منه بالكسر أولى، فلم أعرف لذلك قياساً، وإنما يتكلم به كل امرىء منهم على مايستحسنه (١).

وقد نص ابن جنى صراحة على علاقة القربى بين ياء المد وواوه، ولهذه العلاقة القوية بين هاتين الحركتين؛ الضمة والكسرة تطورت كل واحدة منهما في الجعزية. وهي الحبشية القديمة إلى الكسرة الممالة (e) عما يدل على أنهما كانت في أذن الحبشي شيئاً واحداً أو كالشيء الواحد.

والغرق بين الحركات القصيرة والطويلة فرق في الكمية لافي الكيفية، بمعنى أن وضع اللسان في كليهما واحد، ولكن الزمن يقصر ويطول في كل صوت، فإذا قصر كان الصوت قصيراً وإذا طال كان الصوت طويلاً والذي يحدد الطول والقصر هنا هو العرف اللغوى عند أصحاب اللغة، ويقول كانتينو في المدى الذي يستغرقه طول الحركة: ويطلق اسم حركات طويلة، على الحركات التي يمتد فيها إخراج النفس امتداداً ، يصير معه مدى النطق بها، مساوياً لمدى النطق بحركتين بسيطتين وقد يتعدى ذلك (٢).

ولقد كانت هذه العلاقة بين الطويل والقصير من الحركات معروفة عند بعض القدماء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: «دروس في علم أصوات العربية جان كانتينو ترجمة صالح القرماوى تونس ١٩٦٦ م ص

<sup>(</sup>٣) انظر: مفاتيح العلوم ، الخوارزمي، القاهرة، ١٣٤٧هـ. ص ٣١.

وطول الحركة أو قصرها، ليس محدداً بزمن معين في أية لغة من اللغات وإنما هو أمر نسبى مرهون بسرعة الأداء وبطئه هومن الطبيعي أن يقل طول الأصوات عندما تزيد سرعة الأداء، وأن تزيد طول الأصوات القصيرة عندما تقل، ومع ذلك لابد من الاحتفاظ بالفرق بين الأصوات الطويلة، مهما زادت السرعة أو قلت، وبهذا المعنى يمكن أن نقول إن طول الصوت أمر نسبى، لا أمر مطلق فالصوت الطويل هو الذي يكون أطول من غيره في نفس اللغة، ولو كان هذا الصوت الطويل ينطق أقصر منه أحياناً أخرى، (١).

وعلى ذلك فكل صوت من أصوات الحركة السابقة يمكن أن يطول معه الزمن فيصير طويلاً، فإذا طال الزمن مع صوت الفتحة مثلاً، نتج عنه مايسمى بألف المد  $(\widetilde{a})$ ، وإذا طال مع الكسرة الخالصة نتج عن ذلك مايسمى بياء المد  $(\widetilde{a})$ ، وإذا طال مع الخالصة نتج عنها مايسمى بواو المد  $(\widetilde{u})$ ، وكذلك الحال مع الكسرة الممالة  $(\widetilde{b})$ .

وتطلق أصوات العلة في العربية على أصوات المد ألفا أو واوا أو ياء"، (وهي الحركات الطويلة)، كما تطلق على ماشابهها، وهو الواو والياء – المعتلتان، وهما المقصودتان فعلاً بتعبير (أصوات العلة)، وبعبارة أدق: صوتى العلة. وإنما وصف هذان الصوتان بالاعتلال نظراً إلى أنهما لايسلكان مسلك الحروف الصحيحة، في مخمل الحركة والانفصال منها دون غموض أو لبس، كما في (كتب)، فلكل صامت من هذه الصوامت استقلاله عن حركته، فتحة أو كسرة أو ضمة، بل إنهما يتحملان الحركة، وهي جزء منهما، ولايتصور أنها تنفصل عن بنيتهما، فالواو في كلمة (وعد) مفتوحة، وهي في كلمة (أوعد) ساكنة، ولكن التحليل يؤكد أن انفصالها عن الفتحة في المثال الأول يعني أن تفقد أحد عنصريها، فهي أصوانياً مكونة من (ضمة – فتحة) ع + u، فإذا اتصلت الحركتان في النطق نشأ عن اتصالهما وفي مرحلة الانتقال بينهما – صوت الواو هكذا ع + u فلكي

<sup>(</sup>١) انظر: أصوات اللغة. د/ عبد الرحمن أيوب القاهرة ط١٩٦٨ ص ١٤٩.

ينطق المتكلم بهذه الواويضع لسانه موضع الضمة أولاً، ثم ينطقها متصلة بالفتحة، حيث ينتقل إليها في عملية نطق واحدة، فيتكون ماسمي بشبه الحركة، وهو الواو، في النصف الأول من العملية النطقية، مع الضمة، أي: في بداية المقطع، ولذلك لا يتصور انفصال هذه الفتحة عن الواو، لأنها حينفذ ستكون مجرد ضمة تستدير معها الشفتان، ثم لاتنفرجان لإفراز شبه الحركة (W) وقد يعكس ترتيب الحركتين (U+ع) فيكون المنطوق واوا ساكنة، يضع الناطق لسانه موضع الفتحة أولاً، ثم ينطقه متصلة بالضمة، في عملية نطق واحدة، وهنا يتكون شبه الحركة (الواو) في نهاية العملية النطقية، مع الضمة أيضاً. أي: في النصف الثاني من المقطع، وهذا هو النموذج الثاني (أوعد)، وكذلك الحال في الياء فهي عند التحليل إحدي صورتين:

إما كسرة وفتحة (مثلاً) ع + i
وإما فتحة وكسرة (مثلاً) أ + ع

فالصورة الأولى هي الياء المتحركة في مثل: ينع، والثانية هي الياء الساكنة في مثل أينع، والفرق التحليلي بينهما، أن ياء (ينع) تكونت في بداية المقطع، وياء (أينع) في نهايته.

ومع أنّ الواو والياء هما في الأصل نتيجة هذا الانتقال بين حركات متخالفة، فإنهما يوصفان بأنهما (شبه حركة)، وهو إيماء إلى أنهما أيضاً (شبه صامت). فهما من الناحية الصوفية (أشباه ضوامت)، نظراً إلى أنهما يتحملان الحركة كما يتحملها الصامت، وقد غلب بروزهما في اللغة بهذه الهيئة التي تنم عن استقلالهما الرمزي، حتى اعتبرا صامتين، رغم سلوكهما مسلك العلل وتقلبه مابين سقوط، إبدال، وثبات، وحتى مضى الصرفيون إلى إنكار علاقتهما بالحركات، بل وإنكار وجود المزدوج أصلاً في العربية.

واستمر العلماء بعد سيبويه في ترديد كثير من القواعد الكتابية (الناشئة عن الكتابة)، دون أن يعيروا التفاتأ إلى التحليل الأصواتي، والمزدوج حقيقة ثابتة في

العربية، وكثير من السياقات تؤكد وجوده بصورته الأصلية. وصحيح أن التركيب التشريحي للجهاز النطقي للبشر على وجه الأرض واحد لكن هناك فروقاً طفيفة بين هذه الأجهزة في البيئة الواحدة من ناحية وفي البيئات المختلفة من ناحية أخرى. وهذه الفروق قد بجعل للأفراد عادات نطقية تتباين قليلاً من شخص لشخص في اللغة الواحدة. على أن ليس لاختلاف اللغات دور أساسي في اختلاف طريقة نطق الحركات أو إخراجها كما أن العائلات اللغوية المختلفة ليس لها ذلك الدور أيضا ففي كل لغات البشر حركة قصيرة "Short Vowel" وأخرى طويلة الدور أيضا ففي كل لغات البشر حركة قصيرة "Short Vowel". كما أن هذه اللغات بها حركات مماثلة للكسرة والضمة والفتحة العربية مع اختلاف طفيف في إمالتها أو حدتها بغض النظر عما يطرأ على الحركات فيحولها عن وضعها كالنبر.

فإذا كانت أغلبية الحركات المعروفة تنطق بمساعدة وسط اللسان، فهى حركات وسطية غارية – فلا شيء يحول دون إنتاج حركات من طرف اللسان أو من المنطقة قبل الوسطية (Predorsole) (وهي نماذج طرفية أو قبل غارية ومثل هذه الحركات موجود فعلا، فالحركة في بعض اللهجات السويدية والنرويجية تنطق بهذه الطريقة، وهناك أيضاً نموذج آخر مقابل لها مستدير، والحركات المعروفة بالانقلابية أو الالتوائية (rétroflexes) تتميز بوضع خاص لطرف اللسان الذي يرتفع نحو الحنك، والشكل المقعر للسان الذي ينتج عن هذا الوضع يضفي على هذه الحركات طابعاً نوعياً).

وانطلاقاً من هذه المعطيات النطقية يمكن أن نميز جميع الحركات الفرنسية ببيان موضعها في الفم، ودرجة الإغلاق ووضع الشفتين فالحركة (i) سوف تكون إذن حركة أمامية مغلقة غير مستديرة، والحركة (b) لها نفس الصفات، ماعدا درجة الإغلاق، فهي نصف مغلقة، والحركة (û) أيضا باستثناء التشفيه أو الشفوية، وحركة (ou) ستكون خلفية مغلقة مستديرة والحركة 6 مثلها فيما عدا درجة الإغلاق، فهي (نصف مغلقة) .. الخ.

وكل هذه الحركات فموية أعنى: أنها تنطق دون رنين أنفي.

وهناك أيضاً خواص أخرى تختلف عن هذه الخواص المذكورة هنا، وهي تؤثر على نوعية الحركات، ومن ثم تساعد على معارضة طابع بآخر.

فقد تنطق حركة، مع كثير أو قليل من التوتر العضلى، فيغرق فى بعض اللغات (كالألمانية والإنجليزية) بين الحركات (المنبورة) المتوترة، والحركات (غير المنبورة) المرتخة ويفرق علم الأصوات بين الحركات الأحادية البسيطة (Monophtongues) تلك التى تتميز بثبات طابعها فى الأذن، من الناحية الصوتية طول مدة الحركة، وبين الحركات الثنائية أو المزدوجة (Diphtonguss) التى يتغير طابعها خلال إصدارها فتسمع حينئذ صفة حركية معينة فى بداية المزدوج وصفة أخرى فى نهايته وتعد العلل الطويلة (١) فونيمات مستقلة لما يأتى:

فقد أثبتت الدراسة التشريحية أن الخلاف بين العلل الطويلة والعلل القصيرة (منعزلة) ليس خلافاً في الكمية فقط، وإنما في الكيفية كذلك.

فموقع اللسان مع إحدى العلتين المتقابلتين مختلف قليلاً، وإن التقابل بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة قد يؤدى إلى تغيير المعنى أو الصيغة. ومعنى هذا أن كلا منهما فونيم مستقل، بالإضافة إلى أن كلا من الطويل والقصير قد يقع موقع الآخر، وأمثلة ذلك كثيرة منها:

ضارب: ضرب ، سامع: سمع.

ضورب: ضُرب، مهندسو المدينة: مهندس الحى ولم نعد (٢٠ كلا من الواو والياء، سواء كانت علة أم نصف علة فونيما واحدا نرمز له برمز واحد، كما فعل واضعو الأبجدية العربية، فهناك فروق بين الواو كنصف علة، والواو العلة، وهو الفرق نفسه بين الياء كنصف علة والياء كعلة. وتتلخص في قلة وضوح الأولى بالنسبة للثانية، وضيق المجرى مع الأولى، بالنسبة للثانية. ولذا فكما ألحقها بعضهم

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد مختار عمر وذراسة الصوت اللغوى، عالم الكتب القاهرة ط١٩٨١ ص ٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: د/ أحمد مختار عمر ودراسة الصوت اللنوى، ص ٢٨٣ - ٢٨٤.

بالعلة، وعدّها نصف علة (Semi - Vowel) ألحقها بعضهم بالساكن وعدّها نصف ساكن (Semi - Consonant)، والخواص الوظيفية لكل منهما مختلفة عن الأخرى. فالواو والياء كنصفى علة تقومان بدور الأصوات الساكنة، وتقعان موقعها نماماً في التركيب الصوتى للغة العربية، ويتضح هذا من الثنائيات الآتية.

بلد: ولد، نترك: يترك، ثغر: ثور، بخت: بيت ومما يؤيد أنها في المثالين الأولين، ونحوهما يؤديان وظيفة الأصوات الساكنة أنهما - كالأصوات الساكنة تماماً - متبوعتان بحركات (الفتحة في كل منهما)(١).

ومن المعروف أن كثيراً من اللغات الأجنبية مختوى على مايسمى بالعلل المركبة التى قد تكون ثناثية (Diphthong) أو ثلاثية (Triphthong) فهل يوجد هذا النوع من العلل في اللغة العربية؟.

فالعلة المركبة تقتضى انتقال اللسان أثناء النطق بها من موقع نطق علة إلى موقع نطق علة واحدة موقع نطق علة واحدة تقوم بوظيفة فونيم واحد، ومنهم من عدها تتابعاً من العلل المنفصلة، ومنهم من عدها علة + نصف علة، يقوم نصف العلة فيها بوظيفة الصوت الساكن.

ويرى الدكتور أحمد مختار عمر (٢) أن هذا النوع موجود بالفعل، فاللغة العربية تحوى التتابع (aw), (ay) وقد أطلق Ferguson على هذين التتابعين مصطلح (Diphthong) مقابل للعلة الطويلة (٤) و (٥).

ويحمل على الفهم نفسه قول الدكتور أيوب: (وفي العربية كلمات توجد فيها حركات مزدوجة، ولكن من الأوفق (عند الدراسة التنظيمية - يعنى الفونولوجية). عد كل منهما صوتين منفصلين بالرغم من أنها - من الناحية

<sup>(</sup>١) انظر: د/ كمال بشر ١١٤ صوات - دار المعارف بمصر - طبعة أولى ص ١٠٦ - ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسة اللغوى أحمد مختار عمر ص ٣٠٣ - ٣٠٥.

<sup>(3)</sup> Ferguson, Charles A. Twoproblems in Arabic Phonology p4 - 60.

الوصفية البحتة - لاتفترق عما نسميه في لغة كالإنجليزية بالحركات المزدوجة». ومثال ذلك في العربية «أو» و «أى». فعند النطق بالكلمة الأولى يتخذ اللسان وضعه في منطقة الحركات للنطق بالفتحة التي تلي الهمزة، ثم لايلبث أن يتحرك منه لاتخاذ موضع جديد هو موضع الضمة (١).

كما يحمل عليه قول الدكتور إبراهيم أنيس: «إن اللغة العربية تشتمل على النوعين الهابط والصاعد من أنواع العلة المركبة، تمثيله للأول بكلمة «بيت» وللثانى بكلمة «يسر» (٢).

وأما إذا فسرنا العلة المركبة أو الحركة المركبة بعلة واحدة تقوم بوظيفة فونيم واحد، فإن هذا النوع غير موجود في العربية.

ويحمل على هذا قول الدكتور بشر: «وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواو والياء في حوض وبيت جزءان من حركة مركبة (Diphthong). وهو أمر خاطىء ولاشك.

إذ الحركة المركبة وحدة واحدة One Unite والموجود في حوض وبيت ليس وحدة واحدة، وإنما هناك وحدتان مستقلتان هما الفتحة + الواو في حوض، والفتحة + الياء في بيت (٢).

وقد تبين مما سبق أنه ليس ثمة وهم، وإنما هو مجرد اختلاف في المصطلح، أو في تفسير المصطلح بتعبير أدق ولايصح اعتبار العلة الطويلة في اللغة العربية مركبة، لأنها علة بسيطة لايغير اللسان موضعه أثناء النطق بها، حتى لو طال امتدادها.

من الممكن تصنيف العلل إلى نماذج أكوستيكية، هذه النماذج في أساسها

<sup>(</sup>١) انظر: الأصوات ص ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: الأصوات ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصوات ص ١٠٨.

تتشابه في كل اللغات، ولكن كل لغة تستعمل عدداً محدوداً من إمكانيات العلل المكن إنتاجها عن طريق جهاز النطق.

| ہین                                                 | د مزدوج من ناحية ب | لمغات مبنية على تضاً | فكل أنظمة العلل في ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <b>i</b>           | ← acute              | - <b> l</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 (1.22) 420<br>10 (1.22) •<br>10 (1.22) 10 (1.22) | u<br>u             | ← grave              | ر المراقع الم |
|                                                     |                    |                      | ومن ناحية أخرى بين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sales Jack                                          | u i<br>V           | ← Compact            | . <b>۱ – متضام</b><br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | a a                | ← Diffuse            | ۲- منتشر ۱۰۰۰ در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

وهناك لغات تملك هذين النوعين من التضاد فقط، ولذا فهي تملك ثلاث علل. ولكن معظم اللغات قد كثرت في هذا النظام بإضافة سلاسل متوازية، أو ذات درجات متعددة. ومن المعلوم أن العلل الموجودة في الكلام البشرى تملك على الأقل حزمتين مستويتين عن النوع المعين لشكل كل علة (كسرة - فتحة ضمة) هاتان الحزمتان تنسبان عادة لحجرتي رنين في الجهاز النطقي وهما: بجويف الحنجرة وهجويف الفم، على الرغم من أن العلاقة بين حجرة الرنين والتركيب الحزمي تتسم بالتعقيد. ويكشف التحليل الأكوستيكي للعلل عن عدم وجود حزم أخرى بعضها يحدد الخصائص الثانوية للعلل مثل الأنفية وبعضها حزم الإنسان بتأثير الجماعة المعنية التي ينتمي إليها، ويمكن أن نستنتج موطن المتكلم ومركزه الاجتماعي، ويؤثر اختلاف شكل حجرة الرنين في تغير أشكال الموجات الناتجة أثناء نطق العلل الثلاث ، أ ، ( ، لا مع نطقها جميعا بدرجة واحدة ، إن الفروق بينها تنتج عن اختلاف النوعية، فهي تسمع، كأصوات مختلفة لأن كلا منها له شكل موجة مختلف (١).

<sup>(</sup>١) انظر : دراسة الصوت اللغوى د/ أحمد مختار عمر ص ٢٠ ، ٢٣.

وأساس هذا التقسيم عندهم هو الطبيعة الصوتية لكل من القسمين: فالصفة التى مجمع بين كل أصوات اللين "Vowels"هى أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه فى الحلق والفم فى ممر ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه، كما يحدث مع الأصواث الرخوة، أو تحبس النفس ولاتسمح له بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة المفالصفة التى تختص بها أصوات اللين هى كيفية مرور الهواء فى الحلق والفم وخلو مجراه من حوائل وموانع (١).

وتختلف الحركات من لغة إلى أخرى اختلافاً كبيراً. وتستطيع أن تتأكد من ذلك حين تخاول المقارنة بين حركات اللغة العربية مثلاً وحركات اللغة الإنجليزية. سوف يتبين لك حينئذ أن الحركات الأساسية في اللغة العربية ثلاث فقط. على حين أن الحركات الرئيسية في اللغة الإنجليزية إحدى وعشرون حركة على لانعدو الحقيقة إذا قررنا أن حركات اللغة الواحدة تختلف فيما بينها من بيئة إلى أخرى. قارن مثلاً حركات العربية الفصحى حين يتكلم بها عراقي بحركات هذه اللغة ذاتها حين ينطق بها مصرى سوف تجد أن هناك فروقاً دقيقة بين هذه الحركات في الحالتين، وسر هذا الخلاف يرجع إلى تأثر كل منهما بعادات النطق المحلية، أي إلى تأثره بحركات لهجته الخاصة.

واعتنى العلماء بالحركات في الدراسات الصوتية عناية كبيرة. وذلك لكثرة المشكلات الصوتية التي تتعلق بالحركات إذا قيست بالأصوات الصامتة. وليس معنى هذا أن الأصوات الصامتة ليست لها صعوباتها ومشكلاتها، إنها هي الأخرى لا تخلو من صعوبات، ولكنها لاتصل إلى الحركات في هذا الشأن. والحقيقة أن الحركات لا تنطق منعزلة بل هي في تتابع وتجاور مع الصوامت، أو بالأحرى هي نفاعل مع نظيراتها من الحركات من ناحية، ومع الصوامت من ناحية أخرى أضف لذلك مايمكن أن ينجم عن تحول لهذا التفاعل في الظواهر اللغوية المختلفة وسنعرض لذلك عرضا مفصلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ط السادسة ١٩٨٤ القاهرة الأنجلو المصرية ص ٢٦.

والعلة تتميز بنطق مفتوح وغياب أى عائق كما أنها بطبيعتها مصوتة أو رنانة أكثر من السواكن، ومع هذا فهناك تفسيرات أو اختلافات داخل التقسيم الثنائى لأصوات ومصوتات ومن أمثلته: أن علماء الأصوات يتفقون على أن الغلق، ثم التسرع للهواء عند فتحة المزمار كما يحدث مع الهمزة يحدد هذا المنطوق على أنه صامت، ومع ذلك فهم ليسوا متفقين على أن ضيق الجرى في نفس المكان يجعل الهاء "h" صوتاً صامتاً، فكثيرون يعدّونها صائتاً مهموساً، بل إن الهاء في بعض الحالات إذا وقعت بين علتين تصبح مجهوراً (behind) كذلك يوجد خلاف بشأن الساكن الذي ينطق بعائق جزئي مثل صوت اللام، فهو يصحبه غلق في وسط الفم، ولكن يتسرب الهواء من جانبي اللسانكوفي صور كثيرة لإنتاج اللام قد لايسمع احتكاك ملموس، وبهذا فإن غلق المجرى مع اللام، قد يضعها في الصوامت، ولكن إذا نظرنا إلى المجرى الحر من الجانبين وغياب الاحتكاك المهموس فريما أمكن عدها من الصوائت (1).

والهاء هي أداة التعريف في العبرية، وقال، هي أداة التعريف في العربية هذا في حالة انفرادهما, والحقيقة أن الأداتين تعدان من المورفيمات المقيدة إذ لابد أن تتحدد كل منهما بأسماء اللغة المختلفة، ونتيجة لهذا فان كلا منهما يحدث له تفاعل صوتي مع مختلف صوامت اللغة، وهناك سمات مشتركة بين الأداتين في كل لغة على حدة، ف قال، التعريف في العربية تسمى بالشمسية إذا دخلت على بعض حروف اللغة، مثل النون والتاء والذال.... الغ. وحينئذ شخذف كلها ويشدد الحرف التالي عليها ويُفك بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك.. وهكذا. وتسمى بالقمرية إذا دخلت على عدد من حروف اللغة كالقاف والحاء والباء... والمعربة إذ تعذف منها ألف الوصل وتظل اللام ساكنة. وشبيه بهاء التعريف في العبرية، إذ تسلك مسلكاً يمائل الأولى بل يزيد عنه، إذ تؤثر على حركات الأسماء الداخلة عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حركتها ذاتها تتأثر عند دخولها على بعض الأسماء التي تبدأ بأحرف معينة كأحرف الحلق.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق ص ١١٤: ١١٤.

ويرى دا رمضان عبد التواب أن اللغات السامية لم تكن تستخدم فى الأصل رمزاً أو أداة بعينها للتعريف، وقد حافظت الأكادية والحبثية على الأمر نفسه. ففى اللغة الحبشية يمكن للاسم المجرد أن يدل على التعريف الإشارى الدقيق فمثلا كلمة Yom يمكن أن يكون معناها فى سياق النص «اليوم» ولانزال تلك المقدرة على هذا السلوك موجودة كذلك فى العربية ففى تاريخ الطبرى(١). مثلا: «سدوم يوماً هالك» يعنى: سدوم اليوم هالك، وفيه كذلك «فقال أبو قبيس لا أسلم سنة» يعنى: السنة وفيه أيضاً: «إنما عهدك بالعمل عاماً أول»(٢) يعنى العام الماضى وهذه العبارة تخولت على ألسنة الناس فصارت «عمنول»(٣) ومثل ذلك فى العبرية كلمة عنا هذا المامية هو «اللام» وهما عنصران يدخلان فى تركيب كثير من أسماء السامية هو «الهاء واللام» وهما عنصران يدخلان فى تركيب كثير من أسماء على إدغام العنصر الثانى من عناصر أداة التعريف فى أول حروف الكملة المرة فى الغرفة(٥).

إن أنصاف المصوتات وهي «الواو W والياء Y تقوم بدور كبير في تركيب الجذور، وكثيرا ماتقلب إلى مصوتات «الكسرة i أو الضمة u .

والحركات قليلة التنوع في اللغات الحامية - السامية وقد أدى عدم وجود إيضاح قديم لها إلى الصعوبة الحكم على وضعها الأصلى، أو نقطة بدئها. فلغة ذات طابع محافظ، كالعربية الفصحى، تكتفى بثلاثة مصوتات، مع الاختلاف في الكمية،

فتحة قصيرة a وطويلة a a.

ضمة قصيرة ضيقة u وطويلة uu.

<sup>(</sup>۱) انظرتاریخ العبری ۲۰۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق الصفحة نفسها.

 <sup>(</sup>٣) انظر لحن العامة والتطور اللغوى دارمضان عبد التواب ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى، د/ رمضان عبد التواب ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع السابق ص ٢٤٢ : ٢٣٤.

كسرة قصيرة ضيقة i وطويلة ii.

وللفتحة طابعان: طابع مرقق، وطابع مفخم، تبعاً لنوع الصامت السابق عليها. أكان من أصوات الإطباق، أم من أصوات الاستفال.

وأما المصوتان (e،0) أو الضمة الممالة، والفتحة الممالة فيبدو أنهما يظهران عندما تتجه الأصوات المزدوجة إلى أن تختصر، كسلوك العامية المصرية الذى تقلب معه كل واو ساكنة في الفصحي إلى ضمة ممالة، كما في نطق الكلمات (قوم، ونوم، ويوم)، وكما تقلب كل ياء ساكنة إلى فتحة ممالة، مثل الكلمات (بيت، وغيظ وذيل).

وهناك تغيير اعترى الضمة العربية، وهى المعروفة بأنها ضمة خلفية ضيقة (u)، وتبدو قيمتها الصوتية واضحة فى نطقنا للضمة الطويلة فى (يقول)، فإننا لانستطيع أن نحولها إلى ضمة نصف ضيقة (0)، وإلا ظهر نطقنا لها شاذاً غير فصيح.

ولكن نطق الفصحاء الآن لفعل الأمر من (يقول) ، وهو (قل) لايأتى بالضمة على وصفها الصحيح، خلفية ضيقة، بل تتحول إلى خلفية نصف ضيقة، وكذلك الحال في نطق سائر الأفعال التي عينها واو، ومثل (صم، ودم، وقم) .... الخ. ويلاحظ أن قراء القرآن يحاولون دائما أن يأتوا بالأصوات على وجهها الصحيح، وهو مايوحي بأن اختلاف النطق بالمصوتات في العربية نابع من اختلاف مستوى الناطقين، وتفاوتهم في الحرص على الأداء الدقيق.

ويعتمد كل من العلل والسواكن على الآخر، فالسواكن تفصل العلل، والعلل تمكن أجهزة النطق من الانتقال من وضع ساكن للذى يليه. وأكثر من هذا فنحن نعتمد على العلل – إلى حد ما – لنسمع السواكن<sup>(١)</sup> وقد اختلف اللغويون في تعريف العلة، فقدموا تعريفات كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) انظر:

<sup>-</sup> Abercrombie D. Studies in Phonetics and Linguistics, Oxford University Press, 1965, p. 59.

 ١- تعريف العلل بأنها تعديلات للصوت المنطوق لاتتضمن غلقاً ولااحتكاكا ولااتصالا من اللسان أو الشفتين.

الحلق، والفم ولا يوجد معه إعاقة أو تضييق يسمح بوجود احتكاك. كذلك الحلق، والفم ولا يوجد معه إعاقة أو تضييق يسمح بوجود احتكاك. كذلك فإن وجود الاحتكاك أو غيابه لا يصلح معياراً للتمييز بين العلل والسواكن في جميع الحالات. فإذا لم يكن هناك شك في أن الأصوات (F) و (S) من السواكن، فإن أصواتاً أخرى معينة (العلل الضيقة) تصنف كعلل مع إمكانية احتوائها على احتكاك مسموع، في حين أن أصواتاً أخر لا يسمع لها احتكاك (المصوتات المجهورة) Voiced Consonants تصنف كسواكن. أولهذا فإن بعضهم مثل (Stetson) يصرح بأن تقرير ما إذا كان الصوت ولهذا فإن بعضهم مثل (Stetson) يصرح بأن تقرير ما إذا كان الصوت مقطعى يجب أن يصنف كعلة، وكل صوت غير مقطعى يجب أن يصنف كساكن.

وقد ظهر خطان رئيسيان في دراسة العلل، هما الخط النطقي، والخط الأكوستيكي، أما الخط النطقي فقد تسلسل على النحو التالي:

### ١- القرنان السادس والسابع عشر:

كان Robert Robinson (١٦١٧) من أواثل الكتاب، الذين حاولوا وصف مواقع أعضاء النطق خلال نطق العلل. وقد ضمن بحثه رسما توضيحيا للأعضاء المتداخلة.

وقد أقام Robinson رسمه للعلل الرئيسية في الإنجليزية على موضع اللسان حين النطق بالعلة، وهو أساس مايزال مستعملاً حتى الآن.

وتلاه في الأهمية Wallis (١٦٥٣) الذي كان لكتابته تأثير على كل الأصواتيين التالين. وقد كتب Wallis كتاباً باللاتينية في النحو طبع عدة طبعات

<sup>(1)</sup> Robins, R. H. General Linguistics, G. B 1966 pp. 91 - 94.

وأقام وصفه للعلل على أساس من تقابلات زوجية:

مرتفع: في مقابل منخفض (بالنسبة لموقع اللسان).

مستدير: في مقابل ممتد (بالنسبة لوضع الشفتين).

ومن أصواتيًى القرن السابع عشر كذلك 1714 - 1718 - 1707 ومن أصواتيًى القرن السابع عشر كذلك 1708 الشفتين، وتبعاً لمواقعها في وقد قدم تصنيفاً للعلل تبعاً لدرجة الانفتاح وحركة الشفتين، وتبعاً لمواقعها في الفم بادئا بما سماه العلل الشفوية، ومنتهياً بالعلل الحلقية Guttural.

وفى تطبيقه لفكرته على العلل اختار ثمانية أصوات متميزة، وهو نفس العدد الذى اختاره دانيال جونز للعلل الرئيسة.

وقد صرح بأنه اختار ثمانية لتمييزها عن غيرها وبذلت محاولات أخرى قام R.Mulcaster, John Hart, Thomas (١٦٩٨ -١٦١٦) William Holder (كلهم من القرن السادس عشر).

وقد شهد القرن التاسع عشر ترسيخ الأسس لعلم الأصوات الحديث. ومن أهم الجهود التى قدمت فيه بالنسبة لدراسة العلل وتصنيفها جهود -Alexander Mel الذى وصف موقع اللسان باعتبارين:

١- علو اللسان ، وقد صنفه إلى مرتفع متوسط ومنخفض.

٧- النقطة المرتفعة، وقد صنفها إلى مقدم الغم ومؤخر الغم وخليط منهما.

ونتج عن ذلك تسعة مواضع رئيسية للسان. وقد كانت هذه هي أول مرة يستخدم فيها اللفظ (رئيسية) Cardinal في وصف العلل. وقد ميز في تصنيفه بين ستة وثلاثين نوعاً من العلل.

وفى القرن العشرين عجد أشهر عمل تم فيه ماقدمه دانيال جونز، والذى تمثل فى نظامه للعلل الرئيسية Cardinal - Nomel System. وقد قدم جونز فى هذا النظام ثمانى علل رئيسة أوضح منمواقع إللسان فيها على رسم تخطيطى.

وفي عام ١٩٢٩ نشر S.Jones صوراً بأشعة إكس، تبين مواقع اللسان بالنسبة

للعلل الرئيسية وقد ظهر منها أن مواقع اللسان مختلفة جداً عن الوصف النظرى للعلل الرئيسية (١). ومن هنا جاء بحثنا الذي يركز على القيمة الوظيفية في دلالة المفردات سواء أكانت صيغاً صرفية أم وحدات في التركيب أم تعلقت هذه الوظائف بظواهر المطابقة كالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير وكذا الإشارة بالضمائر على نوع المشار له.

#### وإذا كانت القاعدة القائلة:

الكلام العربي لايداً بساكن ولايقف بمتحرك، غير صحيح بصورة مطلقة، فإن الصحيح بصورة مطلقة هو احتياج الحرف الصامت (الحرف الصحيح) إلى بعض الهواء كي يتحقق ويسمع، وهذا الهواء اللازم للتصويت يبرز مجسداً في بعض مانسميه حرف علة أو حرفاً مصوتاً Vowel، قبل الصامت وبعده، ولابد من ذلك. فإذا نبهت شخصاً بصوت (سست) فإنك لاتنتيه، ولاهو ينتبه، إلى صوت الهواء الجارى من الرئتين نحو مخارج السين والتاء. صفير السين أجهر من نسمة ذلك الهواء الخفية (هـ....)، وفي ذلك الصفير تلبية لحاجتك إلى التنبيه. وقد يركز المنبه على إخراج صوت الهواء الخفي فيقول (إسست)، ومع هذا تظل (إ) في ظل (سست) والناس، هنذ كانوا، يختلفون في إجهار وإخفات صوت الهواء الضرورى للفظ الساكن الابتدائي. وتقييد واضعى الخط العربي لهذا الصوت، المضاؤهم صورة له، ينم عن حسن انتباه إلى أن الصامت لايكون مصوتاً بدون الصائت، حتى وإن كان صوت هذا غير محقق للسمع.

وتستخدم بعض اللغات النبر أحيانا في التفريق بين الكلمات، وحينقذ يُعد النبر فونيما فونيما أما اللغات التي لاتستخدم النبر كمميز للكلمات فلا يعد النبر فيها فونيما وتسمى اللغات التي تستخدم النبر فونيما لغات نبرية Stress Languages والأخرى لغات غير نبرية وتتميز اللغات غير النبرية Stress Languages بأنها تثبت موضع النبر في مكان معين من الكلمة فهو في الفنلندية والتشيكية على المقطع الأول وفي البولندية على المقطع قبل الأخير.

(١) انظر: أحمد مختار عمر (دراسة العبوت اللغوى) ص ١٢١ ومايليها.

ومن اللغات التى تحدد موضع النبر من الكلمة أيضا الفرنسية والهنغارية والسواحيلية (١) أما اللغات التى تستخدم النبر فونيما فيكون موضع النبر فيها حرآ، وحينئذ يستخدم للتفريق بين الكلمات أو الصيغ عن طريق تغير مكانه.

Import عندن إذا نطقنا كلمة Stress Free فنحن إذا نطقنا كلمة المتجالية الانجليزية مثال جيد للنبر الله المقطع الثانى كانت فعلاً ومثل بغير المقطع الأول كانت اسما وإذا انتقل النبر إلى المقطع الثانى كانت فعلاً ومثل ذلك يقال عن كلمات Suluject, Permit, Present وغيرها.

وليس دور النبر في اللغة الإنجليزية مقصوراً على تغيير الاسمية والفعلية، وإنما قد يكون أحيانا العامل الوحيد للتفريق بين كلمتين كلمة August (شهر أغسطس أو علم على شخص) يوضع على المقطع الأول فيها نبر قوى أما August (بمعنى مهيب أو جليل) فيوضع نبر قوى على المقطع الثاني.

[۲] ويرى بعض الباحثين في اللغة العربية أنه لاعلاقة بين النبر ومعاني الكلمات العربية، وبعد د/ إبراهيم أنيس ذلك من مميزات هذه اللغة قائلاً: «ولحسن الحظ لاتختلف معاني الكلمات العربية ولااستعمالها باختلاف موضع النبر فيها» (۲).

وتستخدم أسفار العهد القديم النبر عميزاً لبعض التغيرات الصرفية خصوصاً عند دخول واو القلب على الأفعال المضارعة فتقلب زمنها إلى الماضى وينتقل النبر من نهاية الفعل المعتل إلى أول مقطع فيه ونتيجة لذلك تضعف الحركة في نهاية الفعل كالفعل (ماث) mat يصبح wayyamot ويّامُوث والصواتت توصف وتصنف وفقاً لأجزاء الجهاز النطقي كوضع اللسان ومنطقة الشفتين فاللسان والشفتان هما العضوان الأساسيان، اللذان لهما دخل في تغيير شكل الممر الهوائي في حالة الصوائت.

<sup>(</sup>١) انظر: أحمد مختار عمر دراسة الصوت اللغوى ص ١٨٨ ، ١٨٩.

<sup>(</sup>٢٢) انظر: الأصوات اللغوية ص ١٧٥.

ومن ثم فالصوائت تصنف إلى أمامية وخلفية ووسطى حسب الجزء الذى يرفع من اللسان وتصنف إلى ضيقة ونصف ضيقة ونصف مفتوحة ومفتوحة وذلك حسب درجة رفع اللسان وهكذا فياء «بيع» صائت أمامى ضيق. وألف «باء» صائت أمامى نصف مفتوح، وألف «قال» صائت خلفى مفتوح، وضمة «صم» صائت خلفى ضيق، وكسرة «بيت» صائت خلفى ضيق، وكسرة «بيت» في العامية صائت وسطى نصف مفتوح، وللشفتين – كما ذكرنا – دخل كبير في العامية صائت الصائتة بالإضافة إلى اللسان، قد تنضم الشفتان أو تكسران أو تتحدان وضعاً محايداً. تنضم الشفتان كما يحدث في نطق الضمة، أو الضمة الطويلة، وتفتحان بصورة محايدة في نطق الفتحين، ولكل من الضم، والفتح، والكسرة الكويلة، وتفتحان بصورة محايدة في نطق الفتحين، ولكل من الضم، والفتح، والكسرة والكسرة والكسرة والكسرة والكسرة والكسرة الطويلة،

من الأصوات مايوسم بأنه وصائت مركب، فما الفرق بينه وبين ماوصفناه صائتا؟ مما يميز والصائت، من الصائت المركب أن أعضاء النطق في تكوين الأول تظل في موضعها الخاص مدة ملحوظة من الزمان. أما الصائت المركب فقد جرى العرف على عدّه ارتباطاً من صوتين صائتين ينطقان بحيث يكوّنان مقطعاً واحدا لامقطعين. وهو في واقع الأمر وصوت انزلاقي، إنه صوت صائت يتضمن إنزلاقا مقصوداً، إذ تبدأ أعضاء النطق متخذة الوضع الخاص بصائت من الصوائت ثم ينتقل مباشرة نحو الوضع الخاص بصائت المركب كذلك أنه يتكون من مقطع واحد أي أن الانزالاق، أو الانتقال من الصائت الأول إلى يتكون من مقطع واحد أي أن الانزالاق، أو الانتقال من الصائت الأول إلى من دفعة واحدة من النفس. أما إذا تم هذا الانزلاق بأكثر من دفعة واحدة من النفس فإن السامع يسمع مقطعين اثنين متواليين لامقطعاً واحداً. وهذا أصعب على أصحاب العربية إذ لاتبدأ كلمة عربية بصوت صائت غير مسبوق بصوت صامت.

يتضح من الوصف للصائت المركب أنه يتكون بالبدء من موضع أى صائت والابخاه إلى موضع صائت آخر، ولما كانت الصوائت كثيرة كان عدد «الصوائت المركبة» كبيراً جداً واللغات تتفاوت في عدد الصوائت المركبة التي تستعملها.

وقد لوحظ أن أحد طرفى والصائت المركب، يكون عادة أشد بروزا أو جهارة من الطرف الآخر والصائت المركب يسمى هابطاً أو نازلاً إن كان طرفه الأول أبرز أو أشد جهارة من طرفه الثانى (أى أنه سمى كذلك باعتبار ما يصير إليه) ويسمى صاعداً أو طالعاً. إن كان طرفه الثانى أبرز أو أشد جهارة من طرفه الأول(١).

وأصوات اللين مع أنها عنصر رئيسي في اللغات ومع أنها أكثر شيوعا فيها لم يعن بها المتقدمون من علماء العربية العناية اللائقة، فقد كانت الإشارة إليها دائماً سطحية ، لا على أنها من بنية الكلمات، بل كعرض يعرض لها، ولايكون منها إلا شطراً فرعياً ولعل الذي دعا إلى هذا أن الكتابة العربية منذ القدم، عنيت فقط بالأصوات الساكنة فرمزت لها برموز، ثم جاء عهد عليها أحس الكتاب فيه أهمية أصوات اللين الطويلة، كالواو والياء المدودتين فكتبوها في بعض النقوش والنصوص القديمة، وظلت الحال هكذا حتى وضعت أصوات اللين القصيرة التي اصطلح القدماء على تسميتها بالحركات في العصور الإسلامية فالكتابة التي ليست إلا وسيلة ناقصة للتعبير عن الأصوات اللغوية، صرفت القدماء عن أهمية أصوات اللين فلم يرمز لها برموز في صلب الكلمات. وقد أشار ابن جني في كتابه وسر صناعة الإعراب، إلى هذه الأصوات في قوله واعلم أن الحركات أبعاض لحروف المد واللين، وهي الألف والواو والياء. فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة وقد كان متقدمو النحاة رحمهم الله تعالى يسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا في ذلك عن طريقة مستقيمة ألا ترى أن الألف والياء والواو واللواتي هي حروف توام كوامل، قد مجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن وذلك إذا وقعت بعدهن الهمزة والحرف المنعم نحو (يشاء أو دابة) وهن في كلا الموضعين يسمين حروفاً كوامل، فإذا جاز ذلك فليست تسمية الحركات

<sup>(</sup>۱) انظر: د / محمود السعران وعلم اللغة مقدمة للقارىء العربي، القاهرة دار المعارف ١٩٦٢ ص

حروفا صغاراً بأبعد في القياس منه. ويدلك أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذى هي بعضه، إلا أن هذه المحروف التي يحدثن لإشباع الحركات لايكن إلا سواكن لأنها مدّات والمدّات لايحركن أبدا (١٦)، هذا مارواه ابن جني ومنه نرى أن بعض القدماء قد أحس كما يحس المحدثون بأن الفرق بين الفتحة ومايسمي بألف المدّ لايعدو أن يكون فرقاً في الكمية وكذلك الفرق بين ياء المد ووار المد إذا قورنتا على الترتيب بالكسرة والضمة ليس إلا فرقاً في الكمية، فما يسمى بألف المد هي في الحقيقة فتحة طويلة، ومايسمي بياء المد ليست إلا كسرة طويلة، وكذلك وأو المد تعد من الناحية الصوتية ضمة طويلة، فكيفية النطق بالفتحة وموضع اللسان معها يماثل كل الماثلة كيفية النطق بما يسمى بألف مد مع ملاحظة فرق الكمية بينهما. الماثلة كيفية النطق بما يسمى بألف مد مع ملاحظة فرق الكمية بينهما. ونستنج عما رواه ابن جني أن أصوات اللين التي اعترف بها القدماء هي في الحقيقة ثلاثة فقط، بصرف النظر عن طول الصوت وقصره، فلايغير هذا من حقيقته.

وتلك الأصوات هي ماتسمي عادة بالفتحة والكسرة والضمة، فكلما أشرنا هنا إلى أصوات اللين القصيرة في اللغة، لانعني أكثر مما سماه القدماء بالفتحة والكسرة والضمة، ونحن لانعرف عن الحركات العربية في القديم إلا مارواه بعض اللغويين كسيبويه وابن جني وغيرهما. فإذا تعرضنا للحركات العربية في القديم كان ذلك اعتماداً على ماقدمه لنا اللغويون القدامي معلومات عنها، والفضل حينقذ يرجع إليهم لأنهم هم الذين عرفوا هذه الحركات ومارسوها بالفعل(٢). ولسنا نجاوز الحقيقة حين نقرر أن علماء العربية القدامي لم يعنوا بالحركات العناية اللائقة بها،

فقد عدوا الحركات أشياء عارضة تعرض للأصوات الصامتة فهي تبع لها

<sup>(</sup>١) انظر: ابن جني سر صناعة الإعراب مخقيق مصطفى السقا وآخرين ١٩٥٤ جدا ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: وفي الأصوات العربية، د/ كمال بشر القاهرة ١٩٨٢ - ١٩٨٤ ص ١٣٥٠.

وليست مستقلة مثلها، فأصول الكلمات عندهم مكونة من الأصوات الصامتة وهذه الأصوات هي الأساس أما الحركات فهي أصوات من شأنها أن تعدل الصيغة أو الوزن فقط. وقد نلتمس للعرب عذراً في ذلك هو أن العربية الأولى لم تكن فيها حروف أو رموز مستقلة للحركات. وكان الاعتماد كله على الأصوات الصامتة. أما الحركات قبل أبي الأسود والخليل فكانت تستنتج استنتاجاً بمساعدة السياق والمقام على أن ابتكار هذين العالمين لعلامات الحركات لم يغير - نظرة هؤلاء العرب أدركوا معنى هذه الأصوات التي سموها بالحركات كما كانوا على علم بالفرق بينها وبين الأصوات الصامتة في النطق والصفات، وكذلك أدركوا أن هناك حركات قصيرة وأخرى طويلة، وعبروا عن الفرق بين القصر والطول في عبارات دقيقة تدل على العنق والتذوق (١).

وقد أشار ابن جنى إلى أنواع ثانوية من الحركات أهمها تلك الحركات المختلفة المختلفة التى جمعت مخت باب والإمالة وذلك كالفتحة المشوبة بالكسرة وألف المدّحين تمال فتصبح مشوبة بنوع من الكسر. وهذا النوع من الحركات أثر من آثار اللهجات المحلية القديمة (٢).

واعترف العرب القدامى بثلاث حركات للغة العربية - بقطع النظر عن اللهجات - وهذه الحركات الثلاث قد تكون قصيرة أو طويلة. وهذا هو حال الحركات القديم؛ والعربية الفصحى في مصر الآن تشتمل على ثلاث حركات رئيسية تختلف طولاً وقصراً إذن ست على هذا الأساس الأخير ولكن هذه الحركات الثلاث (أو الست) قد تعتربها صفات مختلفة بسبب السياق الصوتى الذي تقع فيه.

فالفتحة مثلاً قد تكون مفخمة وقد تكون مرققة وقد يكون بين التفخيم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن جني سر صناعة الإعراب جـ١ ص ١٩.

والترقيق مع القاف والعين ولكنها مرققة في المواقع الصوتية الأخرى. فلدينا إذن بحسب النطق الفعلى ثلاثة أمثلة للفتحة أو ستة حين نأخذ الطول والقصر في الاعتبار، إذ إن الفتحة الطويلة يعتريها مايعترى الفتحة القصيرة من التفخيم وخلافه.

وهذا الشيء نفسه ينطبق على الكسرة والضمة (طويلة أو قصيرة) فهما مفخمتان مع أصوات الإطباق وبين التفخيم والترقيق مع القاف والعين والخاء ولكنهما مرققتان مع الأصوات الأخرى. قلدينا ثلاث كسرات (أوست) فالحركات العربية إذن بهذا الاعتبار السياقي تسع أو ثماني عشرة.

وأساس الاختلاف في عدد الحركات المذكورة إذا نظرنا إليها من زاوية النطق الفعلى أننا نستطيع تمييز ثلاثة أنواع للقتحة ومثلها للكسرة ومثلها للضمة فهى إذن تسع. وإذا اعتبرنا الطول والقصر صارت ثماني عشرة حركة أو ثماني عشرة مثالاً للحركات (١).

وفي لغة أسفار العهد القديم وردت الوحدات اللغوية مشكلة بعلامات ترمز للحركة الواحدة بأكثر من رمز لتبين درجات إمالة الحركة، أضف ذلك إلى الرموز الصوتية الأخرى كعلامات النبر التي تبين كم الحركة، وتوضح انغلاق المقاطع أو انفتاحها أو توسطها.

ففترة العصر الوسيط في تاريخ اللغة العبرية والتي عايشت فيها اللغة العبرية اللغة العربية على أرض الأندلس تعتبر من أهم فتراتها وأخصبها فكراً ولغة إذ تبلورت فيها هذه اللغة. ووضعت فيها نظمها النموية، وبدأت تأخذ مكانتها كلغة منظمة لها أصولها وقواعدها ففي أعقاب الفتح الإسلامي لهذه البلاد وبعد أن شاهد اليهود مدى اهتمام المسلمين بلغتهم العربية، وأنهم قد أخذوا في درانستها والعناية بها. بدأ اليهود من جانبهم يهتمون أيضاً بدراسة لغتهم العبرية دراسة

<sup>(</sup>١) انظر: في الأصوات العربية. د/ كمال بشر ص ١٣٨ ، ١٣٩.

علمية دقيقة متأثرين في ذلك كله بما كان عليه المسلمون في ذلك الوقت. وظهر الاهتمام والعناية بهذه اللغة بصفة خاصة مع حاجة اليهود الملحة إلى تعلم ودراسة التوراة، وكانت البداية من جانبهم هي محاولة ضبط النص بالعلامات الدالة على الحركات ، وقد ذكر الباحثون تطور هذه الحركات ومانتج عنها من مشاكل وآراء. كما ذكر أيضا أولئك الذين اهتموا بهذه الدراسة وهم الذين يطلق عليهم علماء الماسورا الذين قاموا بوضع نظام التنقيط والحركات في العصر الوسيط إذ إنه من المعروف أن هذا النص بتنقيطه وحركاته الموجودة والمتداولة الآن لم يكن معروفاً بهذه الصورة في الفترة الأولى لتدوين العهد القديم، كما لم يذكر لهذا النظام الحركي فيما جاء في (الجمارا) أو (الأجدوت) و(المد راشيم). ويذكر البعض أن علماء الماسورا قد اقتدوا في بيان أنواع الحركات بنظام العلامات الذي وضعه السريان الشرقيون النساطرة وقد وجدت مدرستان لهذه الدراسة واحدة منها في بابل والأخرى في فلسطين ولكل من هاتين المدرستين نظمها وقواعدها التي قد تختلف عن الأخرى وإن كانت المدرستان تقومان في البداية على وضع هذه الحركات فوق الحروف... أما نظام تلك الحركات المتبع الآن فيبدو أنه قد تم في مرحلة متأخرة إلى حد ما. إذ يرى البعض أنه ربما يكون قد وضع في البداية في عصر الجاونيم ثم أكمله بعد ذلك عالم النحو الأندلسي يهودا حيوج وعلماء الماسورا المتأخرين وكانت بداية هذا النظام في فلسطين حوالي نهاية القرن الثامن الميلادي حيث قامت مدرسة طبرية على يد نفتالي وابن أشير فقد قام هذان العالمان بتثبيت نص التوراة ونطقها بنظام من الحركات والنبرات وبطائفة من الملاحظات، ولم تلبث الماسورا الطبرية أن أنهت النظام الذي كان متبعاً في بابل ولعل ذلك ماجعل جاءوني العراق يمتنعون عن تنقيط أسفار التوراة. ويرفضون القراءة في نص مشكل بها، ويرى بعض الذين اهتموا بدراسة تطور هذه الظاهرة أن استخدام التنقيط والحركات في اللغة العبرية قد تم بعد الانتهاء فن تعلم التلمود وذلك بفضل مجهودات كل من ابن نفتالي وابن أشيرفي طبرية على الرغم من أن بعض

المتشددين يرون أن النص قد نزل بهذه الصورة التي هو عليها الآن. وذلك من أضعف الآراء في هذا الشأن.

والأمر الطبيعي أن ننزل الرسالة فيكون الرسول أو النبي هو النموذج والمثال لتمثيلها نطقياً ثم يعلمها لقومه ثم تأتي بعد ذلك مرحلة وضع الرموز الصوتية حين تنتشر الرسالة وهذا هو ماحدث في لغة القرآن الكريم. حيث نزلت على محمد تكت ثم علمها لأصحابه وتابعيه، ثم جاء بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي فوضع النقط التي يخدد وظائف الكلمات ثم نصر بن عاصم الذي وضع نقط الإعجام.

وبانتقال الفكر والثقافة اليهودية من العراق إلى شمال إفريقيا والأندلس.

على ماتقدم بخد أن هذه البلاد كانت لها دور كبير في إرساء دعائم العبرية والفكر اليهودى. حتى في وقت قيام مدارس الجاء ونيم في الشرق وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدراسات اللغوية والنحوية؛ ففي القرن التاسع الميلادى في شمال إفريقيا كان هناك يهود ابن قريش الذى عرف بنشاطه اللغوى والنحوى والذى أثر عنه أن العبرية متطورة عن العربية وقد وضع كتاباً في العلاقة بين كل من العبرية والآرامية والعربية ويرى بعضهم أنه بذلك ربما يكون أسبق من سعديا الفيومي في هذا الجال. وفي الأندلس ازدهرت الدراسات اللغوية ازدهاراً لم تشهد العبرية مثله من قبل وظهر في هذا الجال كثيرون بمن لاتؤرخ الحركة اللغوية العبرية إلا بهم أمثال دوناش بن لبراط ومناحم بن سروق وهما من مؤسسي المدرسة النحوية الأندلسية. كذلك وجد يهودا بن حيوج صاحب كتاب الأفعال ذوات حروف اللين والأفعال ذوات المثلين ويعده الباحثون من أوائل من كتبوا في علم الصرف ومنهم أيضاً مروان بن جناح القرطبي صاحب كتاب التنقيح بجزئيه اللمع والأصول. وفي هذا الكتاب أشار مروان إلى أن مادفعه إلى ذلك مارآه من تقصير والأصول. وفي هذا الكتاب أشار مروان إلى أن مادفعه إلى ذلك مارآه من تقصير اليهود في حق لغتهم المقدسة في حين يرى جيرانه من المسلمين يهتمون اهتماما بالغاً بلغتهم. وإلى جانب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعته بالنا بلغتهم. وإلى جانب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعته بالنا بلغتهم. وإلى جانب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعته بالنا بالنا بلغتهم. وإلى جانب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعته بالنا بالنا بالهرو في هذا الكتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعته بالنا بالنا بالنا بالناء التناب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعته بالنا المناب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعة بالنا الناب كتاب التناب كتاب التنقيح وضع مروان بن جناح أيضاً مجموعة علي في الميد

المعروفة بكتب ورسائل التى تختوى على رسالة التسهيل والتقريب وغيرها من الرسائل. كما ترك أيضاً كتاب المستلحق وهو كتاب فى النحو حاول فيه أن يلحق ماتركه حيوج من الأفعال ذوات حروف اللين والأفعال ذوات الأمثال.

وقد أدى اعتماد الكتابة العربية على التشكيل إلى سوء فهم قديم في تحديد طبيعة الأصوات المتحركة Vowels في اللغة العربية (١) لأن الكتابة العربية لاترمز إلى الحركات القصيرة "Short Vowels" في الكلمة، وإنما توضع رموزها في الخط فوق الحرف أو تحته، فتوهم القدماء بذلك أنها تابعة الصامت "Consonant" وليست رمزاً لصوت مستقل تمام الاستقلال، لايقل شأنه عن رمز الحرف للأصوات الصامتة ويبدو ذلك واضحاً في وصف ابن جني (ت ٢٩٢هـ) لعلاقة الحرف بالحركة يقول: وإن الحرف كالمحل للحركة وهي كالعرض فيه، فهي لذلك محتاجة إليه (٢) كما يقول ولما كان الحرف قد يوجد ولاحركة معه. وكانت الحركة لاتوجد إلا عند وجود الحرف، صارت كأنها قد حلته وصار هو كأنه قد تضمنها (٣).

كما وقعوا في خطأ آخر حين عدوا الحركات الطويلة "Long Vowels" وهي الألف في مثل وقام، والواو في مثل ويدعوا والياء في مثل القاضي، أصواتاً صامتة، ولذلك وضعوا قبل الألف علامة الفتحة، كما وضعوا قبل الواو علامة الضمة، وقبل الياء علامة الكسرة في حين أن الألف والواو والياء في مثل هذه المواضع علامات لأصوات الفتحة الطويلة والضمة والكسرة الطويلة. والسبب في هذا الخطأ أن الخط العربي يرمز للحركات الطويلة برمز داخل بنية الكلمة بعكس الحركات القصيرة التي تتحقق بواسطة رموز توضع فوق الحرف وهذا العيب في الخط العربي يرجع إلى أصوله التي أخذ منها(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: رمضان عبد التراب، فصول في فقه العربية القاهرة، مكتبة دار التراث العلبعة الأولى ١٩٧٧م م

<sup>(</sup>٢) انظر: سر صناعة الإعراب ابن جني احدا ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: رمضان عبد التوابيه فصول في فقه العربية إمس ٢٥٤.

ويفسر دا تمام حسان عدم اهتمام النحاة واللغويين العرب بالحركات في الاهتمام اللائق أو بالأحرى هو يسمهم بعدم الدقة في وضع هذه الحركات في موضعها الصحيح من حيث الدراسة والتناول وهو يعزو هذا الأمر إلى تأثر العرب بالمقولات العشر وعلى الأخص مقولة الملك فقد أعطوا المحل الأول والاهتمام الأول للحرف الصحيح. وهذا الحرف الصحيح إما أن يكون منصوبا أو مجروراً أو مرفوعاً فالحركة إذا وصف للحرف الصحيح وملك يمين له كما رأى النحاة ذلك، وفي خلل لغات العالم الأخرى تكتب الحروف والحركات جنباً إلى جنب في روح من المساواة، ولكن اللغة العربية قد جعلت من حركاتها في الخط علامات كتابية، وفي النحو علامات إعرابية فهي علامات لاحروف في الحالتين على أن العروضيين قد قلبوا الوضع في رمزهم إلى مقاطع الشعر بالخطوط والدوائر وجعلوا الاهتمام الأول بالحركة لقيمتها الموسيقية.

وأهملوا الحرف أن يرمز إليه؛ فكانت الشرطة علامة على حرف متحرك (والشرطة حركة فقط في الكتابة) وجعلوا السكون علامة على حرف ساكن أو مدد (۱).

ولم يعط النحاة القدماء للحركات استقلالها، وذلك أنهم نظروا للحركات الطويلة على أنها حروف، وإن كانوا يقولون: إنها حروف ملاولين، ونظروا للحركات القصيرة على أنها أبعاض لحروف المدواللين هذه، وهذه اللفتة مع صحتها صوتياً، مشعرة من جانب آخر بأن الحركات نفسها غير مستقلة الوجود، وهذا يؤكد وجهة نظرهم في أنها عرض في الحروف وبالجملة.

فإنا نحاتنا القدماء لم يصيبوا توفيقاً كبيراً عندما نظروا إلى الحركات على أنها أضعف من الحروف، لأن الدراسات اللغوية الحديثة تذهب إلى عكس ذلك، فقد لاحظ المحدثون: أن الأصوات الساكنة على العموم أقل وضوحاً في السمع من أصوات اللين، فأصوات اللين تسمع من مسافة عندها قد تخفى الأصوات الساكنة أو يخطأ في تمييزها، فالفتحة مثلاً، وهي صوت لين قصير تسمع بوضوح (١) انظر: تمام حسان ومناهج البحث في اللغة، الطبعة الثانية ١٩٧٤م القاهرة ص ٢٢.

من مسافة أبعد كثيراً مما تسمع عندها القاء، ولهذا عد الأساس الذي بني عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين أساساً صوتياً، وهو نسبة وضوح الصوت في السمع(١).)

وكذلك لم يصيبوا توفيقاً في فهم العلاقة بين الأصوات الساكنة والحركات، إذ بني هذا الفهم على أساس أن الحركات شيء ثانوي بالنسبة للأصوات الساكنة، ولعل السر في ذلك هو سيطرة فكرة الأصول للكلمات على أذهانهم، وهذه الأصول عندهم، مكونة من الأصوات الساكنة فقط، وحقيقة الأمر أنه لافرق ألبتة بين نوعي الأصوات من حيث الأهمية، فكل له وظيفة في التركيب المقطعي، ومن ثم في تكوين الكلمة وتأليفها، ولاتوجد السواكن دون حركات إلا في حالة بخريدية، وهي حيالة افتراض أصل الكلمة كالأصل (ض رب) في ضرب ومشتقاتها ودراسة الأصوات ينبغي أن تكون قائمة على المنطوق الفعلى، ولاتكون مرحلة التجريد إلا بعد معرفة خواص كل من النوعين السواكن والحركات(٢) ولعل الخلاف حول مكان الحركة من الحرف، وإهمال الحركات القصيرة وعدها أبعاضاً للحركات الطويلة دون إعطائها ماتوجبه هذه البعضية كان وراء الدعوة إلى وجوب وضع نظام للأبجدية العربية مكونة من قسمين رئيسيين:

أحدهما: مكون من رموز الأصوات الصامتة، والثاني من رموز الحركات(٣).

وهذا النظام كما يرى د/ كمال بشر أوفق وأنسب للغة العربية بوجه خاص، لأننا حين نفعل ذلك نستطيع إدخال رموز الحركات القصيرة ضمن نظام الحركات بعامة، لا أن نتركها هكذا مهملة أو شبه مهملة أي دون وضعها في نظام خاص يقف على قدم المساواة من حيث الأهمية والقيمة اللغوية مع نظام الأصوات الصامتة.

<sup>(</sup>١) انظر : د/ إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية ص ٢٧ : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مذكرات في علم اللغة د/ كمال بشر ألقاها على طلبة الليسانس سنة ١٩٦٧ بكلية دار

<sup>(</sup>٣) انظر: د/ كمال بشر دراسات في علم اللغة القسم الأول ص ٨٤.

وقد ميز – سيبويه وغيره – بين الفتحة والألف من ناحية، والكسرة والياء، والضمة والواو من ناحية أخرى وتابع ابن جنى كلام سيبويه بقوله:

(الحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف ثم الياء ثم الواو، وأوسعها والينها الألف).

ويقول ابن يعيش في وصف الواو والياء والألف (يعنى الحركات الطوال) أنها «أخف الحروف إذ كانت أوسعها مخرجاً وأقلها كلفة».

وأما قول النحوبين إن الواو والياء ثقيلتان فبالنسبة إلى الألف وأما بالنسبة إلى غيرها من الحروف فخفيفتان وردد ابن يعيش (١) مايفيد بأن حكمة هذا ينطبق أيضاً على الحركات فهى لخفتها لايخلو منها الكلام فيقول (ألا ترى أن كل كلمة إن خلت من أحد هذه الحروف يعنى الألف والواو والياء. فلن تخلو من حركة إما فتحة وإما ضمة وإما كسرة والحركات أبعاض هذه الحروف). وهذا الكلام يشبه إلى حد كبير مايقوله المحدثون في الحركات الطوال والقصار "Vowels" غير أن المحدثين حين ميزوا بين هذه الحركات – من حيث مجرى أصواتها واتساعه قسموها إلى نوعين: أصوات ضيقة وهي الضمة الطويلة والقصيرة والكسره الطويلة والقصيرة.

وهذا التقسيم المُحدَث، وإن كان لم يذكره القدماء صراحة، فمن المكن فهمه واستخلاصه من سياق كلامهم. ولا أدل على ذلك من أن أصحاب العربية الأقدمين، كان لديهم الحس اللغوى في استخدام الفروق بين الفتحة من ناحية والكسرة والضمة من ناحية أخرى، في بناء الصيغ ولهذا أمثلة كثيرة في العربية الفصحى نذكر منها أنا: نلحظ في معظم الأحيان أن مايجرى على الضمة يجرى على الكسرة لأن كلا منهما صوت لين ضيق، بخلاف الفتحة فيه قسم مستقل له ظواهره الخاصة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل لابن يميش، القاهرة المطبعة المنيرية د.ت ٩٤١/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس ص ٤١.

فمن ذلك أن الفعل للماضى الثلاثي الذي على وزن فعل بضم العين وفعل بكسر العين يتقاربان في وظيفتهما بحيث نلاحظ أن الفرق بينهما أقل من الفرق بين فعل أو بين فعل وفعل، وذلك لتقارب الضمة والكسرة وهما من الحركات الضيقة، وتباعدهما من الفتحة وهي حركة متسعة وكذلك في الحركات الطوال بجد الصيغ التي على وزن فعيل قعول قريباً بعضهما من بعض.

ويجوز في نظم الشعر العربي أن يعاقب الشاعر بين الواو والياء إذا كانتا ردفين في تقفية القصيدة الواحدة (فتكون الواو ردفاً في بيت والياء في آخر، فيأتي الواو المضموم ماقبلها مع الياء المكسور ماقبلها والواو المفتوح ماقبلها مع الياء المفتوح ماقبلها) (أما الألف فلايجوز المعاقبة بينها في الردف مع الياء أو الواو)(١).

وقد تمتزج الكسرة والضمة في حركة واحدة، والنحاة يسمونه والإشمام، ومثاله في الفعل الماضي المبنى للمجهول إذا كان ثلاثياً معتل العين. وقد أجاز النحاة في هذا الفعل الثلاثي أوجه إخلاص الكسر نحو قيل وبيع وهذا ليس بإشمام، وإخلاص الضم نحو قول وبوع وهذا أيضاً ليس بإشمام، والإشمام – وهو الوجه الثالث، هو الإتيان بحركة بين الضم والكسر.

وفى إطار عناية القراء بإطالة الحركات وكيفية عدها. وقد عنوا بهذه الإطالة عناية كبيرة وأفردوا لها أبواباً وفصولاً فى كتبهم ووضعوا لها مراتب متعددة قاسوها بالألفات وعد الأصابع (٢)، وهذا يتضح فى النص التالى وهو منقول من كتاب فصريح النص فى الكلمات المختلف فيها عن حَفْص، من تأليف الشيخ على محمد الضبّاع (٣): وهذه الألفات قدر كل ألف منها حركتان طبيعيتان، وكان مصابخنا يقدرون ذلك تقريباً بحركات الأصابع – أى قبضاً أو بسطاً. وذلك يكون

<sup>(</sup>۱) انظر: القوافي لأبي يعلى التنوخي يخقيق دا عوني عبد الرءوف مكتبة الخانجي القاهرة ط ١٩٧٥، ص٨٨، ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصوات اللغوية د/ إبراهِيم أنيس ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ط الحلبي بمصر ١٣٤٦ هـ . ص ٦.

بحالة متوسطة ليست بسرعة ولابتأن فقدر القصر المحض: حركتان - وفويقه:

ثلاث - والتوسط أربع - وقويقه خَمْسُ - والإشباع: سِتُ يفهم من النص أن الإطالة خمس مراتب، أقصرها الألف العادية وقدرها حركتان طبيعيتان من حركات الأصابع يليها مامقداره ألف ونصف أى ثلاث حركات، ويسمون هذا وفريق القصر، والمرتبة الثالثة هي المتوسطة وقدرها أربع حركات وأطول منها ماهو وفويق المتوسط، وقدره خمس حركات ثم المرتبة الخامسة وهي والإشباع، وقدرها ست حركات فقياس الأصوات عندهم يعتمد على عد الحركات الطبيعية للأصابع، وهو تقدير تقريبي وهي طريقة تشبه مانسميه اليوم في قياس أطوال المقاطع الصوتية بالوحدات الزمنية التقريبية.

فلكمة (كتابان) - مثلاً - ثلاثة مقاطع هي ك - تا - بان فالأول يقدر بوحدة زمنية واحدة، والثاني بوحدتين، والثالث بثلاث وحدات أو أكثر بحسب امتدادها مع نفس الناطق وقد استخدم العروضيون القدماء طريقة في قياس وحدات الوزن العروضي، تعتمد على تقصى الحركات والسكنات ومايتألف منها من أسباب وأوتاد.

ولما كان عدد الحروف في الأبجدية العربية تسعة وعشرين حرفا باعتبار (لا) حرفاً بمثل الألف واللام حاملة لها، قال علماء العربية إن أصل الحروف تسعة وعشرون حرفاً ويقوم المبدأ المتبع في دراسة الحروف في علم العربية على التمييز بين الساكن والمتحرك، لذا بحثوا في الألف المدة (التي هي صائت غير قصير) كما بحثوا في الهمزة (التي هي أقرب الأصوات الصامتة إلى الألف من حيث المخرج).

لوجود حرف في الأبجدية لكل منها (أ، ع) ولكنهم لم يبحثوا بشكل منفصل في الياء المدة (التي هي صائت غير قصير) وفي الياء غير المدة (التي هي صامت) لاشتراكهما بحرف واحد في الأبجدية (ي) كما أنهم لم يبحثوا بشكل

منفصل في الواو المدة (التي هي صائت غير قصير)، وفي الواو غير المدة (التي هي صامت) لاشتراكهما بحرف واحد في الأبجدية (و).

بحث المستشرقون أصوات العربية من حيث تقسيمها إلى صوامت وصوائت، ثم أيدهم الباحثون العرب المحدثون في ذلك. وحددوا الصوامت والصوائت في النظام الصواتي للعربية كمايلي:

عدد الصوامت - ثمانية وعشرون يدخل فيها الواو غير المدة والياء غير المدة.

عدد الصوائت - ثلاثة قصيرة هي الحركات (الفتحة والكسرة والضمة) وثلاثة غير قصيرة هي الألف واليام والواو والمدات، وعلماء العربية لم يدرسوا الأصوات من حيث تقسيمها إلى صامتة وصائتة بل درسوها من حيث مخارجها(١).

وقد نسب سيبويه مخقيق الهمز إلى تميم، أما تخفيف الهمز فينسب إلى لغة العجاز (٢). والمقصود بتحقيق الهمز نطق الهمزة نطقاً متميزاً باعتبارها أحد الصوامت وتنطق الهمزة نتيجة إغلاق لحظى فى أقصى الحنجرة ثم حدوث انفراج مفاجىء والهمزة المحققة أحد الصوامت. أما عند تخفيف الهمزة فلاتنطق الهمزة همزة وإنما تنطق باعتبارها حركة طويلة، فكلمة (رأس) على نحو ماكان فى لهجة الحجاز قديماً وعلى نحو ماتعرف فى اللهجات العربية الحديثة. ومن هذا الجانب تتفق لهجة تميم مع العربية الفصحى فى مخقيق الهمز. أضف ذلك إلى أن مسألة تخفيف الهمز لها آثار فى اللغات السامية خصوصاً فى اللغة العبرية وهذا مانستدل عليه باستخدام المنهج المقارن مطبقاً على عائلة اللغات السامية غالكلمات الخاصة بأعضاء جسم الإنسان مثل العين واليد والرجل والأذن والرأس نجدها مشتركة فى كل اللغات السامية نوإن هناك اختلافات فى المكونات الصوتية لهذه

<sup>(</sup>۱) انظر: د جعفر دك الباب، الصوامت في العربية، ص ٣٥، مجلة اللسان العربي العدد ١٩ جزء أول، سنة ١٩٨٢م، الرباط، المغرب.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب، طبعة الأميرية، بولاق، ١٣١٦، ١٦٣/٢.

الكلمات باختلاف اللغات السامية. وهذا مايمكن بحثه بالمنهج المقارن في إطار القوانين الصوتية. فالكلمة الدالة على الرأس مثلاً في اللغة العبرية هي (روش) وهذه الكلمة تشترك مع العربية في الراء، والراء من الأصوات الموروثة في اللذات جميعاً عن اللغة السامية الأم، ولكن الصيغة العبرية تضم بين الراء والشين صفة طويلة تقابل الفتحة الطويلة في العربية – ومعنى هذا أن الصيغة العربية خففت فيها الهمزة من رأس (بالهمز) إلى راس (بعد ألف دون الهمزة) ثم تغيرت الفتحة الطويلة العربية إلى ضمة طويلة في العبرية وفي السريانية تعادل كلمة (ريش) أن الفتحة الطويلة في العربية قابلتها ضمة طويلة في العبرية وكسرة طويلة في السريانية هذا قانون صوتي في علم اللغات السامية المقارن(١).

[7] إن الأصوات هي اللبنات التي تشكل اللغة، أو المادة الخام التي تبني منها الكلمات والعبارات، فما اللغة إلا سلسلة من الأصوات المتتابعة، أو المتجمعة في وحدات أكبر ترتقي حتى تصل إلى المجموعة النفسية، وعلى هذا فإنّ أي دراسة تفصيلية للغة ماتقتضي دراسة تخليلية لمادتها الأساسية أو لعناصرها التكوينية وتقتضي دراسة بجمعاتها الصوتية، وربما كان أكثر فروع الدراسة اللغوية حاجة للتحليل الصوتي. هو علم الصرف، كما أن دراسة الدلالات ترتبط ارتباطاً كبيراً بدراسة التبادلات الصوتية في الموقع الواحد. ولايستغنى اللغوي مهما كان منهجه عن دراسة اللغة وصفياً أو تاريخياً أو معيارياً أو مقارناً، ولايستغنى عن علم الأصوات ويصدق هذا حتى على علم اللغة التقليدي في القرن الماضي حين ركز على التطور اللغوى، فقد أعطى اهتماماً خاصاً بالتطور الصوتي Sound Change وهي دراسة يمكن أن تسمى بعلم الأصوات وبالقوانين الصوتية Sound - Laws وماره هده الدراسة بعناصرها هو القيمة الدلالية فلابد لكل تغيير في العناصر المكونة للغة من تغير في الدلالة فكما أن

<sup>(</sup>١) انظر: اللغة العربية عبرالقرون محمود فهمي حجازي ص ٦، القاهرة ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: د/ محمود السعران علم اللغة مقدمة للقارىء العربي، ص ١٣٣ : ١٣٥.

هناك قواعد وقوانين للتطور في المستويات المختلفة للغة فهناك قواعد وقوانين للتطور الدلالي فدراسة مستويات اللغة وتحليلها دون الالتفات إلى مايقابل ذلك من دلالة يعد عديم الجدوى.

وإذا كانت الحروف عبارة عن صوامت وصوائت فإن الكلمات تتكون من الحروف. وإذا كان لكل حرف معنى فإن مجموع معانى الحروف يؤدى إلى معنى الكلمة ومجموع معانى الكلمات يؤدى إلى معنى الجملة، وهنا قال علماؤنا بمطابقة التراكيب للمعانى كذلك وقالوا إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، بدون اعتبار دوران الحركات في الأوزان فبحر جمعه بحور وبحار وأبحرة وأباحير وأبحار، والبحر قليل التركيب لأنه يدل على المفرد وجموعه أطول منه لأنه يدل على الكثرة، ولكن تحديد المعانى بالتراكيب اختلف فيه كما الحتلف في ماسبق لعدم توفر مواد البحث في ماوصل إليه العلم الحديث. إلا أنهم تركوا هذا الموضوع لتعقده وإشكاله. فلم يعيروا الحركات الأهمية التي تستحقها وغلبت عليهم نظرية السماع والقياس التي كانت سائدة في العلوم اللغوية آنذاك عما أدى إلى مايسمي اصطلاحاً بالعامل المؤثر باعتبار متن اللغة أو في ماهو ضمني باعتبار الإعراب كل ذلك لغاية واحدة هي المحافظة على التراث اللغوى وعلى القرآن ورفع اللحن الذي كان قد انتشر بصورة كبيرة. أضف إلى ذلك أنه كلما ثبت عند بعضهم القياس أضعفته شواهد سماعية شاذة عما أدى إلى بلبلة الأفكار واللجوء إلى السماع مع الابقاء على فكرة القياس رمزياً لأن أحداً من القائلين بالقياس لم يجرؤ على تغيير ما أصبح شائعاً من اللغة وإحلال القياس محل السماع. فبقدر مادرسوا معانى الحروف ووقفوا في بعض نواحيها بقدر مافشلوا في معانى الحركات ولم يصلوا إلى نتيجة علمية بجعلهم يشيدونها بمثابة قاعدة فكثير منهم قالوا عن الفتحة إنها أخف الحركات العربية لذلك كثرت في اللغة وقالوا عن الضمة إنها أثقلها. إذن بنوا حكمهم فيما يرجع إلى الحركات على أساس سمعي لافيزيقي كمافعلوا ذلك فيما يخص الحروف وهذا الأساس السمعي.

وفى العصر الحديث قال به الأستاذ/ إبراهيم مصطفى حين ألف كتابه المشهور وإحياء النحوه الذي كان له أكبر صدى فى هذا الميدان فعلل الفتحة بأنها أخف الحركات وأنها تدل على شىء وعلل الضمة بأنها علم الإسناد ودليل على أن الكلمة المرفوعة يراد بها الإسناد إليها والمحادثة عنها. أما الكسرة فإنها علم الإضافة، وأشار إلى ارتباط الكلمة بما قبلها سواء كان هذا الارتباط بأداة أم بغير أداة، وقال إبراهيم أنيس بعدم معانى الحركات فى الإعراب وقال المخزومى؛ ليست الفتحة علما لشىء خاص ولكنها علم كون الكلمة خارجة عن نطاق الإسناد (الذى هو للكسرة) وأن الفتحة هى الحركة الخفيفة المستحبة التى يهرع إليها العربى ماوجد إلى الخفة سبيلاً وهو رأى الخليل وسيبويه، وأما إبراهيم السامرائى فإنه يقول فى الفتحة إنها وجدت فى كثير من اللغات السامية إلا أنه سرد أقوال ومارسيل كوهن، وهيوهان فوك، اللذين يثبتان بأن اللغات السامية كان لها إعراب. أما إثبات الإعراب فإنه جاء فى معظم كتب اللغة من الصاحبى المزهر إلى كتب فقه اللغة الحديثة.

ومن الذين عالجوا هذا الموضوع دعبد الله العلايلي، الذي قال:

وباب ضرب يضربه يخضع له التلبس بحركة الفعل في الزمن الحاضر فيينما الخمسة الأخرى فلإفادة معنى... فإذا أردت الدلالة على التركب فوق الدلالة على التلبس بالحال الفعلية تنقل الفعل إلى باب نصر ينصر ولذا طرده اللغويون في المفاخر والمبالغة (فأمرته فقمرته فأنا أقمره) وإذا أردت الدلالة على التقلب والانشراح تنقل الفعل إلى فتح يفتح ولاتلق بالا إلى مااشترطه اللغويون من أن هذا الباب خاص بما كان عينه أو لامه حرف حلق فهو تقدير واهن.. ولذا أردت الدلالة على التغير خلواً وامتلاق وجوداً أو عدماً تنقل الفعل إلى علم يعلم... وإذا أردت الدلالة على الرسوخ والطبع تنقل الفعل إلى حسن يحسن وإذا أردت الدلالة على التجزئة والتقسيم تنقل الفعل إلى باب ورث يرث (انظر المعجم أردت الدلالة على التجزئة والتقسيم تنقل الفعل إلى باب ورث يرث (انظر المعجم للملايلي) وهذه الأقوال كلها إما تكرير لما قاله القدماء وإما استنباط منها، إذا قالوا

إجمالاً إن وقعل، بفتح العين لمعان كثيرة لانتضبط، منها القلب قامرنى فقمرته أقمره أى أغلبه فى القمر، ومنها أن أفعال الحدوث تندرج بخت عنوانه – فى حين وفعل، يشمل أفعال الغرائز والطبائع فيدل على لزوم مداولاتها لأن مايقتضيه الطبع يدوم بدوامه وتكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها... ويجىء فى غير فعل إلا أنها فيه أكثر منها فى غيره، و(فعل) للطبائع وهى الأفعال اللازمة الصادرة عن الطبيعة وهى القوة الموجودة فى الشيء التى لاشعور لها بما يصدر عنها، وخص الضم بها لانضمام الطبيعة إلى الذات عند صدور هذه الأفعال معها كانضمام الشفتين عند خروج الضم منها. وفى الحرف الأول من الفعل قالوا: لماكانت العرب لاتبتدى بساكن فلاتكون فاؤه ساكنة ولاتكون مكسورة – إلا للضرورة وذلك عندما يكون الفعل أجوف وبنى للمجهول أو من باب (فعل) وهو أجوف كذلك وتضم كذلك فى الأجوف من باب فعل لاغير – إذن لاتكون مكسورة لقوة الكسرة وهو قليل لأنه يتغير وليس بثابت كالأسماء، ولاتضم إلا إذا بنى للمفعول فيبقى الفتح فى فاء كل فعل ماض، أما الحرف الأخير فهو مبنى على الفتح إلا إذا طرأ عليه مايضمه أو يسكنه. وحرف الوسط فقد ذكرنا ماجاء عندهم فه.

ونستنتج مماسبق أنه ليس هناك قاعدة عامة يطمئن الفكر إليها ويركن وأن السماع هو الأساس بيد أنه إذا تتبعنا بإزاء معالجة معانى الحروف، معانى الحركات قد نهتدى إلى شيء مضبوط وناتج عن الإحصاء من جهة وعن اعتبار قانون جهد الأقل المهيمن على كل ماهو من قبيل تصرف الإنسان في عميق حياته. إذ منذ أن ظهر الإنسان على البسيطة إلا وحاول ومايزال يحاول أن يوفر لنفسه أسباب الحياة بأقل جهد ممكن مما أدى به إلى هذه الاختراعات العجيبة التي يريد تسخيرها لخدمته ليعيش سعيداً والسعادة لديه معناها الحصول على كل مامن شأنه أن يلبي رغباته وحاجاته وآماله بلا تعب ولامشقة. أضف إلى ذلك أن له نشاطاً عقلياً جعله يتصور العالم بصورة مختلفة باختلاف الأغراض والهوى والأماني والخيال والشعور

وبما يؤثر به على الطبيعة وعلى غيرهمن البشر وبما يتأثر به من الطبيعة ومن المجتمع. ومن الأسباب التي دفعتنا إلى تركيز البحث على معانى الحركات التناقض الظاهر في مدلولاتها.

فهذه لغة العربية وتبدو كذلك في كتابتها مبنية على أساس حروف صامتة. وهذه الحروف ليست مع علامات خاصة توضع فوقها أو يختها، وهذه العلامات لاتنطلق وحدها لأنه لايوجد في العربية معنى يفاد بصوت حركى مفرد، كما هو الشأن في اللغات الأوربية. يعنى أنه لايوجد لفظ مكون من حركة واحدة والكلام مركب من حروف صوامت وصوائت لامن حروف وحدها ولامن حركات وحدها.

والحركة إما يقوم بها الإنسان وإما تحصل له من غيره من البشر الذين يعيشون معه أو من العالم الذي هو فيه بالنسبة إلى عناصره من ريح ورعد ومطر ونار. الخ فهو، إما مؤثر على العالم وإما متأثر به فالعربي يرى العالم في أبعاد ثلاثة، كما أن لغته مبنية على ثلاث حركات، حركة الفتح أى التأثير على العالم الخارجي، وهو عمل صادر عن الإرادة مثل ضرب وقتل وخرج وقطع وأكل وفتح ودخل وصرع الغ وكلها أفعال مفتوحة العين لأن الفتحة تدل على العمل الصادر عن الفاعل بإرادة منه حقيقة أو مجازاً، ثم حركة الكسرة. إن التأثير الذي يحمل للفاعل من طرف العالم الخارجي، فالكسر والخسر والقصر والخزل كلها بمعنى حصول الشيء للفاعل المقلوب المقهور فالفعل المكسور العين يدل على كل مايحصل للفاعل بدون إرادة منه حقيقة أو مجازاً مثل مرض وحزن وعطش وعلم وفرح وسقم وغرق وعور وحدب وجزع . الخ.

ثم الضم (والطم والتم كلها تدل على التجمع والكثرة والدوام والثبات) ك-: حسن وخشن وكبر وصغر وحزب وعرج وعور ودخن وشرف وكلها بمعنى حصول الشيء للفاعل لاحصولاً طارئاً أو مؤقتاً كما هو فعل بل بكثرة ودوام وثبات ونهاية. كل هذا مبنى على أساس قانون الجهد الأقل الذى أشرفا إليه فبما أن الحروف بشدته ورخاوته برخومته وخشونته تصدر عن الإنسان للدلالة على الشدة والرخاوة والرخومة والخشونة في الأشياء وأوصافها فإن الحركات كذلك يجب أن تعدّ على هذا الأساس. إلا أن فكرة الثقل والخفة بالنسبة إلى الأذن حسب ماذهب إليه الأقدمون فكرة ناقصة لأنها مبنية على ظاهر اللفظ لا على باطنه الحرك الذى هو النشاط العصبى الدماغى بالنسبة إلى مخكم الإنسان في كلامه وإذا كان ذلك كذلك قلنا ثلاث حركات تقوم بها أعضاء الكلام لإخراج ثلاثة أنواع من الحركات: الفتحة والضمة والكسرة التي تتصرف بها اللغة جميعها ولاتستعمل كل لغة الوحدات الصوتية نفسها التي تستعملها اللغة الأخرى، لكى تركب منها الكلمات، وإنما تستعمل كل لغة وحدات صوتية مختلفة، وهذه الوحدات الصوتية تسمى الفونيمات Phonemes.

فاللغة العبرية تختوى، كاللغة العربية، أحرفاً حلقية وأحرفاً مطبقة يعسر على الغربيين النطق بها نطقاً صحيحاً. فينطقون العين همزة ، والحاء خاء، والراء غيناً، والطاء تاء ، والقاف كافاً.

وتخل الطوائف اليهودية الغربية بالنطق بحرف الصاد «صادى» فتنطقه وتساهى» وهو محاكاة لحرف "TSE" من الأبجدية الألمانية. وكثيراً مايجارى اليهود الشرقيون اليهود الغربيين في الإخلال بنطق هذه الحروف، لاسيما الطاء والقاف والصاد. الفونيمات إذن كأصوات لها سماتها الخاصة قادرة على التمييز بين الكلمات في معظم اللغات بل هي قادرة على التمييز من ناحية ترتيبها أيضاً في صلب الكلمة.

والفونيمات ليست صوامت، وحسب وإنما تمثل الحركات القسيم الآخر من الفونيمات، فالحركات أيضا فونيمات تصلح للتمييز بين كلمة وأخرى(١).

<sup>(</sup>١) انظر:

O'connor J.D Phonetices, Pelican Books London, 1973 p. 199.

وقد فطن علماء العربية القدماء إلى خطورة الحركات فى التمييز بين الكلمات فجاءت العلامات المعروفة وهى الفتحة والكسرة والضمة للدلالة على فونيم الفتحة والكسرة والضمة حين تكون قصيرة. أما حين تكون هذه الفونيمات طويلة، فقد رمزوا لها بالألف والياء والواو ونجد ذلك حين تفرق الحركات بين اسم الفاعل واسم المفعول مثلاً من غير الثلاثي، باعتبار أن كلامنهما كلمة تعنف عن الأخرى مثل، ومخرج، و ومخرج، وقد أورد الثعالبي في كتابه، وفقه اللغة، نماذج لهذا التفريق بين الكلمات عن طريق الحركات (١). أما الحركات الطويلة فنجدها تفرق بين الكلمات في مثل: قال – قيل – قول، وغير ذلك.

وحروف العلة هي: الفتحة والكسرة والضمة ثم الألف والياء والواو التي للمد ولحروف العلة في اللغة وظائف تؤديها الحروف الصحيحة وهي:

أن حروف العلة تؤدى دوراً هاماً في اللغة العربية حيث تعد أساساً لقوة الإسماع Sonority في تاريخ المشافهة لهذه اللغة. وهذه الخاصية تمثل الطابع الإنشادى في الأدب العربي. وقد لاحظ العروضيون أهمية حروف العلة للعروض. فعنوا برصدها في موازين الشمر واعتبروها على عكس مافعله الصرفيون أهم من الحروف الصحيحة. وإذا كانت الحروف الصحيحة تنفرد بأنها أصول في الكلمات العربية وأخواتها الساميات وهي من ثم أساس للتفريق بين مادة ومادة أخرى من المعجم، فإن حروف العلة تعد مناطأ لتقليب صيغ الاشتقاق المختلفة في حدود المادة الواحدة، فالفرق بين قتل وقتل وقتل وقتيل وقتول وهلم جرا من مشتقات الواحدة، فالفرق بين تنوع حروف العلة بالتعاون مع حروف الزيادة وموقعية الكمية والتشديد والمدة وهي أخطر الوظائف في تركيب الصيغ الاشتقاقية العربية وأن حروف العلة وإن كان لايبداً بها المقطع فهي بلاشك مركز المقطع العربي حتى لتبدو من خلالها صلات معينة بين الكمية وبين النبر والتنفيم ومن ثم تعدّ حروف العلة حركة كانت أومداً يصلح بمفرده أن يكون علامة إعرابية فيكون مفيداً إيجابيا بالذكر وسلبا بالحذف ولايكون الحرف الصحيح كذلك وسنعرض في الفصول التالية لوظائف الحركات وكذا دلالتها.

<sup>(</sup>١) انظر: فقه اللغة وأسرار العربية ، الثماليي مصر، المعلمة الأدبية، ١٣١٧ هـ ص ٣١٠.

## الفصل الثاني في التفاعل الصوتي والذوق اللهجي

الحدثون أن صوت اللين يزداد طولاً إذا وليه صوت مجهور، وكذلك لاحظوا أن الصوت اللين يزداد طولاً إذا وليه صوت مجهور، وكذلك لاحظوا أن الصوت الساكن يكون أطول إذا سبقه صوت لين قصير، والعكس بالعكس.

وقد درجت الكتب العربية خصوصاً الحديثة منها على تناول الصواحت تناولاً مفصلاً، وكانت في الغالب تمس أصوات اللين مساً خفيفاً، فالدكتور إبراهيم أنيس في عرضه لتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض يقول: ووتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض ليس مقصوراً على الأصوات الساكنة، بل قد يكون أيضاً في أصوات اللين. وهو ما يسمى بانسجام أصوات اللين "Vowel Harmony"، غير أنا هنا سنكتفى بشرح التأثر ونسبته في الأصوات الساكنة لوضوح التأثر فيها وضوحاً لايدع مجالاً للشك(١)، وعهدنا في هذه الدراسة تبيين أثر التفاعل بين أصوات اللين وبعضها في توافقها من جانب، وتفاعلها مع أصوات اللغة الساكنة من النير وبعضها في توافقها من جانب، وتفاعلها مع أصوات اللغة الساكنة من التغير والتحول في هذه الأصوات.

فكثير من الكلمات التي تشتمل على صورتين متماثلين يتغير فيها أحد الصوتين إلى صوت لين طويل، وهو الغالب، أو إلى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين في بعض الأحيان، ولا سيما اللام والنون، والسر في هذا أن الصوتين المتماثلين يحتاجان إلى مجهود عضلى للنطق بهما في كلمة واحدة، وليتيسر هذا المجهود العضلى يقلب أحد الصوتين إلى تلك الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلياً كأصوات اللين وأشباهها.

وهذا التطور هو أحد نتائج نظرية السهولة. التي نادي بها كثير من المحدثين،

<sup>(</sup>١) انظر د. إبراهيم أنيس والأصوات اللغوية، ص ١٨٢.

والتى تشير إلى أن الإنسان فى نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السهلة، التى لا ختاج إلى جهد عضلى، فيبدل مع الأيام بالأصوات الصعبة فى لغته نظائرها السهلة، وقد اعترف القدماء بكراهية التضعيف، لعلهم كانوا يريدون بهذا أنه يحتاج الى مجهود عضلى:

وفى كتب اللغة ومعاجمها عشرات من أمثلة فيها معتل العين، أو اللام يشترك فى المعنى مع مضعف من المادة نفسها ويظهر أن الأصل فى كل هذه الأمثلة هو التضعيف، ثم سُهِّلَ مع تطور الزمن بالاستعاضة عن أحد الصوتين المتماثلين بالياء أو الواو لخفتهما، وفى بعض الأحيان أستعيض عن الصوت بأحد أشباه أصوات اللين كاللام، والنون، وإن كان هذا قليل فى اللغة وهناك أمثلة لتأييد هذا الرأى.

الطح ؛ البسط ؛ طحا كسعى: بسط

المح: صفرة البيض؛ والماح صفرة البيض

الجب والجوب: القطع

عسّ: طاف بالليل. والعوس: الطوفان بالليل

زحُّه: نحاه عن موضعه زاح يزيح: بعد

وذهب وأزحته.

غسّ: غمس، انغسّ: انغمس.

قيراط أصلها قراط ودينار: أصلها دنار

قصيت أظفارى: قصصت

وأما بفعل الصالحين فيأتمى: فيأتم.

غم الهلال حال دونه سحاب رقيق، وغامت السماء.

حنّ عليه: حنا عليه.

فقد قُلب أحد الصوتين المدغمين في كل هذه الأمثلة إلى صوت لين طويل<sup>(۱)</sup> فالمماثلة تقرب بين الأصوات المتجاورة في الصفة والخرج، وقد يصل هذا التقريب بين الصوتين المتجاورين أن يصبحا متماثلين تمام التماثل، وهنا قد يبدأ عملية المخالفة، التي تهدف أيضاً إلى التقليل من الجهد العضلي، فنرى أحد المتماثلين المتجاورين يقلب إلى صوت لين طويل أو إلى ما يشبه أصوات اللين كاللام والنون.

إن البحث في تطور أصوات العلة أو اللين، يجب ألا يخضع لتأثير البيئة، أو اختلاف الجهاز النطقي لسلالة بشرية دون أخرى خضوعاً مطلقاً بل يمكن أن يخضع لقانوني السهولة والشيوع بعض الشيء وأهم من ذلك أنه يجب أن يخضع لتأثير الصوامت على الصوائت ومجاورهما أو العكس، كما يمكن أن ينشأ هذا التطور عن نوع الصامت الذي تصحبه الحركة وذلك في حالة الحركة القصيرة.

فأصوات اللين بطبيعتها أطول من الأصوات الساكنة، على أنه حين قيست أصوات اللين وجد أن الفتحة أطول من الكسرة والضمة (٢). وأوضح ما يكون طول الصوت اللين في أصوات اللين، لأن الفروق في طولها تؤثر تأثيراً كبيراً في النطق الصحيح للغة. هذا إلى أن كل صوت لين في لغة من اللغات، يمكن أن يقسم من حيث الزمن الذي يستغرقه، إلى نوعين: طويل وقصير، بل قد يكون من الممكن أن يقسم إلى ثلاثة أنواع متميزة: طويل ومتوسط وقصير.

واللغويون عادة يقسمون أصوات اللين إلى نوعين فقط: قصير، وطويل. والفرق عادة بين الفتحة الطويلة والقصيرة هو أن الزمن الذى تستغرقه الأولى ضعف ذلك الذى تستغرقه الثانية.

وأصوات اللين العربية لا تختلف مقاييسها حين تطول، كما يحدث في كثير

<sup>(</sup>١) انظر الأصوات اللغوية د. إيراهيم أنيس ص ٢١٢، ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر والأصوات اللغوية، إيراهيم أنيس ص ١٥٤.

من أصوات اللين الإنجليزية. فلا يؤثر طول الصوت العربى في مقياسه، بل يبقى هو طال الصوت أم قصر.

أما العوامل التي تؤثر في طول الصوت اللغوى فأهمها: النبر(١)، ونغمة الكلام، وربما كان لنحو اللغة أثر أيضاً في طول الصوت أحياناً.

فالصوت المنبور أطول منه حين يكون غير منبور، وانسجام الكلام في نغماته يتطلب طول بعض الأصوات، وقصر البعض الآخر، إذ يميل الصوت المنبور إلى القصر إذا وليه صوت غير منبور، وذلك محقيقاً لضرورة في أن تتقارب مقاطعه المنبورة بعضها مع بعض، فإذا كثرت المقاطع غير المنبورة بعد مقطع منبور، قللت من طوله - فالألف في كلمة «كتاب» أطول منها في العبارة «كتاب تلميد».

وأباح القراء قصر صوت اللين في حالة الوقف بما سموه «الروم» فبدلاً من الوقف بالسكون على أواخر الكلمات أباح القراء الوقف بالحركة نفسها، بعد تقصيرها إلى صوت لين قصير جداً لا يكاد يسمع إلا عن قرب. فالقراء يقفون على «نستعين» في [ياك نعبد وإياك نستعين) بضمة قصيرة جداً، وسموا هذه الظاهرة الوقف مع الروم، وكما يكون الروم مع الضمة يكون أيضاً مع الكسرة والفتحة.

وأصوات اللين طويلة في اللغة العربية قد يزداد طولها ضعفاً أو ضعفين، حين يليها همزة أو صوت مُدغم، سواء كان هذا في كلمة واحدة وهو ما اصطلح القدماء على تسميته بالمد المتصل، أو في كلمتين وهو المد المنفصل.

وقد لاحظ علماء اللغة أن الأصوات الساكنة على العموم أقل وضوحاً في السمع من أصوات اللين، نتيجة لاختلاف كيفية مرور الهواء في حالتي النطق بالأصوات الساكنة وأصوات اللين، فأصوات اللين تسمع من مسافة عندها قد تخفى الأصوات الساكنة أو يخطأ في تمييزها، فالفتحة مثلاً دوهي صوت لين

<sup>(</sup>١) انظر الأصوات، اللغوية إيراهيم أنيس، ص ١٥٤.

قصيرة تسمع بوضوح من مسافة أبعد كثيراً بما تسمع عندها الفاء. ولهذا عدّ الأساس الذي بني عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين أساساً صوتياً، وهو نسبة وضوح الصوت في السمع. ففي الحديث بين شخصين بعدت بينهما المسافة قد يخطئ أحدهما سماع صوت ساكن، ولكنه يندر أن يخطئ سماع صوت لين، وليست كل أصوات اللين ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعي، بل منها الأوضح. فأصوات اللين المتسعة أوضح من الضيقة، أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة، كما أن الأصوات الساكنة ليست جميعها ذات نسبة واحدة فيه، بل منها الأوضح أيضاً، فالأصوات الماكنة ليست جميعها ذات نسبة واحدة فيه، المهموسة. والوضوح السمعي الذي بنيت عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات الساكنة في السمع من الأصوات الساكنة وأصوات اللين، هو تلك الصفة الطبيعية في الصوت لا المكتسبة من طول أو نبرة، فصوت اللين أوضح بطبعه من الصوت الساكن.

ومن النتائج التى حققها علماء اللغة أن اللام، والميم والنون، أكثر الأصوات الساكنة وضوحاً، وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين. ولذا يميل العلماء إلى تسميتها وأشباه أصوات اللين، ومن الممكن أن تُعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين، ففيها من صفات الأولى أن مجرى النفس معها تعترضه بعض الحوائل. وفيها أيضاً من صفات أصوات اللين أنها لا يكاد يسمع لها أى نوع من الحفيف، وأنها أكثر وضوحاً في السمع. ويبدو أن منطقة تَشكُل كل من الأصوات المائعة كالمائعة كالموات يعقدون المعامة لا تقتصر على خصائص المجموعتين الصوتية وحسب، فإذا اتسع مجرى النفس وخرج عن النسبة المعينة للأصوات الرخوة، دخلنا إلى منطقة أصوات اللين، التى تبدأ بالأصوات المتوسطة وتنتهى بالفتحة وألف المد ومعهما يكون المجرى أوسع ما يكون.

والحقيقة أن المجموعتين الصوتيتين، أى الأصوات الماثعة، وأصوات اللين تسلكان مسلكا متشابها من حيث إحلال أى منهما محل الآخر، أو تبادل كل

منهما لموقع الآخر، وكذا تفاعل كل منهما مع الأصوات الأخرى للغة، وما يحدث لهما من تغير أثناء التفاعل الصوتى. ونوه الدكتور رمضان عبد التواب إلى حدوث هذه الظاهرة بين كلمات اللغات السامية وضرب أمثلة من العربية والعبرية والآرامية والحبشية (١١) فأصوات اللين في كل لغة كثيرة الدوران والشيوع، وأى انحراف عن أصول النطق بها يبعد المتكلم عن الطريقة المألوفة بين أهل هذه اللغة.

والفروق بين أصوات اللين في اللغات بصفة عامة كبيرة. ولا تكاد تشترك لغة من اللغات مع أخرى في كيفية النطق بأصوات اللين، بل إن لهجات اللغة الواحدة لتختلف فيها اختلافاً يميز كل لهجة من هذه اللهجات، فليست أصوات اللين في لهجات اللغة الإنجليزية ذات طريقة واحدة في نطقها، وكذلك الحال في الفرنسية والعربية وهكذا.

وتميل اللهجات العربية إلى التخلص من نصف العلة المشكل بالسكون المفتوح ما قبله عن طريق تغييره، وهو الفتحة بحركة طويلة مفخمة من جنسه فتحة + و عضوء، لوز عليه أوز عليه المفخمة ضوء عضوء، لوز عليه لوز)

كما تعطى اللغة العربية الحركة للصوت الساكن وتسلبها عن نصف العلة، مثل ذلك قُول، بيع، ولكن قد يحدث حين التصريف اختلال لهذه القاعدة، فتحاول اللغة العربية إعادة التوازن عن طريق نقل الحركة، ومن أمثلة ذلك.

المضارع من قال أصله: يَقُولُ، نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت يقول أولاً بتسكين الواو، وثانياً بحذفها مع إطالة الضمة) اسم المفعول من قال أصله مقوول نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت مقوول، ثم الكتفى بإحدى واوى المد فصارت مقول.

<sup>(</sup>١) اظر المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى، د. رمضان عبد التواب ص ٢٢٦ – ٢٢٨.

وتقع بين العلل والسواكن مماثلات، والنوع الشائع فيها هو تأثير العلة على الساكن، وهذا يتحقق في حالات مثل:

- حالة وقوع الساكن المهموس بعد علتين فحينتذ يوجد ميل نحو إجهاره، وأوضح مثال لذلك الهاء التي تجهر في هذا الموقع.

كما أن الساكن قد يتقدم. أو يتأخر مخرجه تبعاً لنوع العلة المجاورة، الكاف في العربية تغوّر بعد الكسرة والياء (١). وفي تركيب مثل ت + ضمة) أو د + ضمة) تأخذ الشفتان واللسان وضع العلة من البداية، مما يؤدى إلى جذب كل من التاء والدال إلى الوراء بقدر ما يسمح نطقهما، ويكون الناتج تاءً ودالاً شفويتين مطبقتين.

كما أظهرت البلاتوجرافيا أن نطق التاء والدال يتجه إلى الأمام في مجموعة، مثل تاء + كسرة) أو دال + كسرة)، أكثر من مجموعة مثل دال + ضمة) أو تاء + ضمة)، كذلك اللام تنطق أكثر أمامية مثل «لحية»، بخلافها في مثل «لقمة»، والغين تكون لهوية بعد الضمة، وطبقية بعد الكسرة (٢).

وهذا جعل الباحثين يقررون ما إذا كانت السواكن المصاحبة ستكون أكثر غارية أو طبقية أو شفوية وجعل باحثين آخرين يقررون أنه يوجد عدد من كل صوت بعدد الإمكانيات المحتملة لتجمعات السواكن والعلل.

أما تأثير الساكن في العلة، فمن أمثلته انجاه العلة الأمامية إلى الخلفية بتأثير السواكن المفخمة Pharyngeals ومثال ذلك الكسرة في طب)، والفتحة في السواكن المفخمة عت تأثير الطاء والصاد، ومن المعروف في اللغة العربية أن أصوات الإطباق

(2) Ibid., P. 35.

<sup>(1)</sup> O'Connor, J.D. Phonetics, Pelican Books, P 137.

<sup>(3)</sup> Hockett, Charles F, "Amanual of Phonology, International of American linguistics", October 1955. P. 80.

يمتد نفاذها إلى ما يسبقها ويتبعها من أصوات (١١)، وحينما يوجد صوت ساكن مفخم داخل المقطع فإن كل مقطع يفخم، بل إنه يمتد نفاذ الصوت المفخم إلى المقاطع المجاورة.

ومن أمثلة المماثلة بين العلل والعلل، أو بين العلل وأنصاف العلل ما يأتي: (الحمدُ لله) قرأ بعضهم الحمدُ لُله (تقدمية) وبعضهم الحمد لله (رجعية).

(فلأمه الثلث) قرأها بعضهم فلإمه (تقدمية). عليهم الله تقرأ عليهم الله بضمتين رجعية. وأماكن قلب الواوياء التي يذكرها الصرفيون في باب الإعلال، يمكن عد معظمها من باب قلب الواوياء بعد الكسرة تحقيقاً للمماثلة، والأمثلة ورضى - صيام - ديار) وكلها من نوع التأثير التقدمي.

حين تعرض الإمالة لغير أصل من أصول الكلمة ،كإمالة الفتحة، أو إمالة ألف المدّ غير المنقلبة عن أصل، فليس هذا إلا نوعاً من الانسجام بين أصوات اللين لذلك جعل القدماء من أسباب هذه الإمالة وجود كسرة، سواء كانت سابقة أم لاحقة. ولاشك أن الانتقال من الكسر أو الفتح أو بالعكس يتطلب مجهوداً عضليا أكبر مما لو انسجمت أصوات اللين بعضها مع بعض، بأن تصبح متشابهة، لأن حركة الإمالة أقرب إلى الكسرة منها إلى الفتحة ومتى سلمنا بنظرية السهولة والاقتصاد في الجهد العضلى؛ استطعنا أن نتصور أن الكلمة التي تشتمل على أصوات لين منسجمة، أحدث من نظيرتها التي خلت أصوات لينها من الانسجام، ونستطيع لهذا أن نقول إن كلمة «كتاب» كما ينطق بها بغير إمالة، أقدم في نسجها منها مع الإمالة. وقد خلط القدماء بين عنصرين رئيسيين من الكلمات: تلك التي اشتملت على أصل يائي، وتلك التي روبت بالإمالة دون أن يكون مبعث الإمالة فيها يائياً.

<sup>(1)</sup> Beeston, A.F.L. "The Arabic language today", London, 1970, P. 129.

فإمالة الفتح إلى الكسر يجب في الحقيقة أن تُعزَى بصفة عامة إلى أحد عاملين:

الأصل اليائي، والانسجام بين أصوات اللين.

وليس يقتصر أثر العامل الثانى على الإمالة من الفتح أو الكسر، بل يمكن أن يعزى إليه أيضاً الانتقال من الكسر إلى الفتح، كما في تلك الأفعال الثلاثية التي رويت لنا مرة، مثل وفرح، وأخرى مثل وفتح، دون تغير في معناها مثل: وخطف، خبط، قنط، ففي هذه الحالة يمكن أن يقال إنها أقدم وأسبق، حين تكون على صورة وفرح، وقد تطورت إلى صورة والفتح، ليتحقق الانسجام بين الحركات.

ويلعب الانسجام بين أصوات اللين دوراً هاماً في معظم لغات البشر، وهو من التطورات الحديثة التي تميل إليها اللغات بصفة عامة، وقد اعترف به القدماء من علماء العربية، وسموه في باب الإمالة به والتناسب، ثم سموه في بعض أبواب الإعراب «بحركات الإتباع» وتأولوا عليه قولهم «جحرضب خرب».

بل إن حركة الإتباع قد اعترف بها بعض القراء، فرووها في بعض القراءات القرآنية، فقد قرئ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين﴾.

أما قواعد النحاة في باب الإمالة فيمكن إرجاعها جميعاً إلى العاملين الرئيسين، غير أنه من الصعب مع هذا أن نبرر من الناحية الصوئية، ما زعمه بعض النحاة من جواز الإمالة فيما أصله واو مثل (خاف) و لأن الإحالة في مثل هذه الحالة كان حقها أن تكون من الفتح إلى الضم، لا من الفتح إلى الكسر. على أن النحاة قد اختلفوا في الحكم على إمالة أمثال (خاف) فأنكرها بعضهم أمثال أبي العباس المبرد، فقد روى عنه أنه قال إن إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحرف نحو (دعا، غزا) قبيحة إلا إذا كان هناك ما يبررها ككسرة تسبق ألف المد كما في إمالة وربا، التي قرأ بها الكسائي وحمزة.

وقد جعل النحاة الإمالة، من الأمور الجائزة!! فقد قرروا أن كل ممال يجوز

فتحه! ولو صح هذا القول لأمكن أن نتصور أن من القبائل من كانوا يميلون ويفتحون كما تشاء لهم أهواؤهم وذلك الأمر أمر لا يقبله اللغوى الحديث، إذ ليس الأمر أمر مواضعة مقصودة معتمدة وإنما هو عادة لكل قبيلة، فتلك التي تميل لا تستطيع غير الإمالة، وتلك التي تفتح لا تطاوعها ألسنتها بغير الفتح. فالمسألة لا تعدو أن تكون عادة ككل العادات اللغوية، يتوارثها الخلف عن السلف دون شعور الهارد).

فسنجد أن كثيراً من هذه الإمالات يتردد فيما نستخدمه من مفردات.

قد وضع سيبويه لإدغام المثلين عللاً وأصولاً، ترجع إلى ظاهرة وكراهية التقاء الأضداد والأمثال، التى تسيطر على الذوق العربى في الصوغ السياقي. والأصل الذي يرجع إليه سيبويه في ذلك ما عبر عنه بقوله: وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن، فاللغة العربية تكره توالى المتحركات في الكلام وتأباه في الكلمة الواحدة إذا زادت المتحركات على أربعة حروف، وبتضح هذا حين نعرب كلمة وضربت، حيث نقول إن الفعل هنا مبنى على السكون منعاً لتوالى المتحركات في الكلام وتأباه في الكلمة الواحدة إذا زادت المتحركات على أربعة حروف. وبتضح هذا حين نعرب كلمة وضربت، حيث نقول إن الفعل هنا مبنى على السكون منعاً لتوالى أربعة متحركات في حالات قليلة منها لفظ علبطه. قال سيبويه، وولا يكون ذلك في غير المحذوف، وربما قصد بهذه العبارة أن توالى الأصل وعلايط، نوبا عن ساكن محذوف، وربما كانت هذه الكلمة في الأصل وعلايط، فحذفت منها الألف (٢) والحقيقة أن الحركات المتتابعة هنا ليست من نوع واحد، أي أنها ليست فتحات متتابعة أو كسرات أو ضمات. وقد يكون في هذا الأمر استكراه أيضاً، لكن الذي خفف من استكراه الصيغة علبط) حين شحولت السادية.

<sup>(</sup>٢) انظر د. تمام حسان واللغة العربية معناها ومبناهاه، ص ٢٨٠، القاهرة، ١٩٧٣، الهيئة المصرية المامة للكتاب.

إلى «عُلاَبِط» هو إحداث لون من السكون في وسط الصيغة، إذ ليس هناك سكون حقيقي، بل تغير نوع المقطع الأوسط فأصبح طويلاً مفتوحاً تبغاً لإطالة الصائت، وعلى هذا فإن الصيغ العربية ذات المقاطع المتساوية والمتتابعة هي التي تُستَكُره، وأن الذي يخفف من مسألة الاستكراه أو الصعوبة هو تطريز الصيغة بالمقاطع المختلفة التي توافق الذوق والنطق في كل لغة. وغالباً ما يحدث ذلك بالحذف أو تحريك الساكن أو تسكين المتحرك أو تأثر الصوت بأصوات مجاورة تسبقه أو تليه.

ومما يعود في الذوق العربي إلى كراهية التنافر ما يسمونه ظاهرة المناسبة "Vowel Harmony" فالمعروف أن الفتحة وألف المد من مخرج صوتي واحد، وأن الكسرة وياء المد من مخرج ثالث، فكل الكسرة وياء المد من مخرج آخر، وأن الضمة وواو المد من مخرج ثالث، فكل حركة من هذه الحركات الثلاث تتناسب مع ما كان شبيهها. ولقد لاحظ النحاة أن موقعاً ما قد يتطلب حركة معينة بحكم النظام أي بحسب القاعدة، ولكن هذه الحركة المطلوبة قد تتنافر مع ما يجاورها أو على الأقل لا تناسبه. ومن هنا يبدو السياق وقد اتخذ في مكان هذه الحركة حركة أخرى؛ ولقد سجل النحاة محت عنوان المناسبة حركة واحدة هي الكسرة قبل ياء المتكلم من نحو هذا كتابي، ويمكن إضافة عدد من حركات المناسبة في مواقع أخرى ومن هذه الحركات ما يلي:

- ١- بناء الماضى على الضم لمناسبة واو الجماعة في نحو (ضربوا) فهذه الضمة لا يمكن تفسيرها إلا تخت عنوان والمناسبة » .
- ٢- تخريك لام المضارع المسند إلى واو الجماعة بالضم فى جميع حالاته الإعرابية
   نحو يضربون ولم يضربوا ولن يضربوا فهذه الضمة للمناسبة أيضاً.
- ٣- تحريك لام فعل الأمر بالضم عند إسناده إلى الواو نحو ضربوه وذلك للمناسبة
   كذلك.
- ٤- يخريك لام الفعل المضارع المسند إلى ياء المخاطبة بالكسر لمناسبة الياء في

- جميع الحالات الإعرابية نحو تضربين ولن تضربي ولم تضربي.
- حريك لام الفعل الأمر عند اسناده إلى ياء المخاطبة بكسرة لمناسبة الياء نحو اضربي.
- 7- تحريك أواخر هذه الأفعال جميعاً بالفتحة عند إسنادها إلى ألف الاثنين نحو قولك ضربد ويضربان. لن يُضربا لم يضربا اضربا.
- ٧- إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف فإن الفتحة التي على عين الكلمة والتي تعد الألف مداً لها تبقى بعد حذف الألف في بعض تصريفات الفعل لتكون قرينة على الألف المحذوفة، فهذه الألف في الحقيقة حركة لمناسبة الألف، لأنه لا يوجد فعل معتل الآخر بالألف دون أن تكون عين الكلمة فيه مفتوحة لمناسبة هذه الألف ولا تسمى هذه الفتحة وقرينة الحذف، إلا بعد حذف الألف أما والألف موجودة فهي للمناسبة.
- ٨- ١٨ يدخل تحت المناسبة أيضاً إعراب المجاورة كما في وجُعر ضب خرب، حيث يتضح المعنى بالقرينة المعنوية وهي قرينة الصلاحية للإسناد وعدمها فيصبح اعتبار المناسبة الموسيقية للحركات أهم من المحافظة على إعراب القاعدة (١).
- \* لقد فسرت ظاهرة التوافق الحركى بأنها ميل لهجن إلى نوع معين من الحركات تفضله قبيلة وتقلع عنه إلى نوع آخر وفقاً لذوق أهلها الخاص، ولكن يلوح لنا سبب آخر هو تفاعل الأصوات بعضها مع الآخر خصوصاً في بعض اللغات السامية كالعبرية التى تكثر فيها الحركات تبعاً لدرجة الإمالة، وهذه الظاهرة متحققة في النسق الفصيح من العربية، وفي بعض الأحيان لا يمكن إرجاعه إلى ذوق لهجى خاص، لأنه يحدث في الصيغ الصرفية خصوصاً عند تصرفها، فبعض الصواحت تتحول إلى صوائت والعكس وذلك في المفرد عند مخويله إلى

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ص ٢٧٣، ٢٧٤.

مثنى أو جمع، والأفعال عندما نشتق منها المصادر، أو أسماء الفاعلين والمفعولين وكذا أسماء الزمان، والمكان، والمرة، والهيئة الخ: وركز علماء الساميات على التحولات في الصوامت وخصائصها، فنجد ذلك عند إسرائيل ولفنسون في تاريخ اللغات السامية. كما يتردد عند الدكتور رمضان عبد التواب في وفصول في فقه العربية. ويبدو أن الذي دعاهم لذلك هو التشابه الكبير الذي وضعوا أيديهم عليه بين المواد اللغوية في أغلب اللغات السامية (ولد - أخ - بنت - أم - مقتأة - عينين - لسان - كبد - جحد... الخ) فقد شغلهم البحث في دراسة العلاقة بين مئات هذه المواد في اللغات السامية عن التركيز على الصوائت وقيمتها الوظيفية في تأليف الصيغ، والتمييز بين دلالة المفردات وتخول هذه الصوائت وفقاً للتفاعل الصوتي، وخصائص هذه الصوائت في اللهجات. والحقيقة أن الكلام سابق على وضع القواعد لكننا عند التفسير غالباً ما يلجأ إلى القواعد والأوزان لإيضاح مدى التصرف والتحول فيها فالفعل (أوجد) وزن ((أفعل) والمصدر وزن[إفعال)، وفي هذه الحالة تكون الفاء صامتاً أى أن صيغة المصدر يجب أن تكون (إرجاد), ولما كانت الهمزة مكسورة في بداية الصيغة لذا وجب أن تتبعها ما يناسبها فأصبحت الصيغة (إيجاد)، ولأن الياء صائت طويل ولابد أن تكون له بداية، تلك هي الكسرة أسفل الهمزة السابقة عليها. وهنا حدث لون من التوافق شأنه شأن تاء الافتعال في (انخاد) التي جذرها (وحد) وعلى القياس كان يجب أن يكون المصدر (اوتخاد) ومثله (ازدهار) وجذره (زهر) وكان يجب أن يكون المصدر (ازتهار). هذا ما شغل به النحاة والصرفيون عن إبراز دور الصوائت شأنه شأن علماء الساميات، الذين انصرفوا، أو بالأحرى، ركزوا على دراسة الصوامت، وإن نالت الصوائت قسطاً بسيطاً من عنايتهم خصوصاً في مسائل اضطروا لمعالجتها في ثنايا أبحاثهم. ويبدو أن قبيلة طئ، كانت نميل إلى التخلص من صوت الهمزة في مثل:

يؤاخى، ويؤاكل، ويؤاسى، فتبدلها حرفاً من جنس حركة ما قبلها؛ فتصير الأمثلة السابقة: يواخى، ويواكل، ويواسى (١) ونشتق الماضى من هذه الصيغ الجديدة، فتقول واخيت، وواكلت، وواسيت.

ويؤيد كراهية طئ لنطق الهمزة ما روى لنا عنهم من أنهم كانوا يبدلون الهمزة في بعض المواضع هاء؟ فقد حكى ابن جنى عن قطرب أن طيئاً تقول: هن فعلت فعلت عليدون: إن فيبدلون (٢). وهذا يذكرنا بما حدث في اللغة العربية إذا قلبت فيها همزة إن الشرطية، هاء كذلك؟ فيقال فيها hinne هنى) = (إن).

ولم يقتصر الأمر في قلب الطائيين الهمزة هاء على (إنَّ) الشرطية وحدها، بل حكى ذلك عنهم في همزة الاستفهام، كذلك، يقولون: هَزَيْدٌ فَعَل ذلك؟ يريدون: أزيد فعل ذلك؟ ومثل هذا حادث في اللغة العبرية كذلك.

وفى العربية الفصحى، إذا تحركتا الياء والواو وفتح ما قبلهما ألفين مثل : سَعَى وأصلها سعى، دعاً وأصلها دعو، فإن كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً لم تقلب واحدة منهما ألفا، ولذلك بقبت الياء في مثل: رُخى. والواو في مثل (سرو) لاختلال شرط الفتح قبلهما.

أما قبيلة طئ، فإنها تطرد الباب على وتيرة واحدة، دولطيئ توسع في اللغات (٤) كما روى عنها، فهي هنا تطرد الباب على وتيرة واحدة. فتقلب كل ياء أو واو متحركة ألفاء بشرط بخرك ما قبلها على الإطلاق دون تخصيص هذه الحركة بالفتح. قال الجوهرى: دوطئ تقول: بقاً وبقت، مكان بقي وبقيت. وكذلك أخواتها من المعتل (٥).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (أخا) لابن/منظور، بيروت، ١٩٥٥، ص ١٨، ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦، ١٧٨ ممادة أنن،

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان (ها) ٢٠، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المزهر، للسيوطى، ٢، ص ٩٨، مخقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، (د.ت).

<sup>(</sup>٥) انظر الصحاح (الجوهري) (بقي) ٦/ ٢٢٨٤ مختيق أحمد عبد الغفور.

روى لنا عن قبيلة طئ أنهم كانوا يقولون في مثل أفعى وحبلى وغيرهما مما ينتهى في العربية الفصحى بالألف المقصورة: أَفْعَى وحبلَى بالياء في الوقف والوصل فمثل حبلَى وأَفْعَى أسبق من:

أَفْعَى وحُبلَى بالألف.

فإن النظر إلى الأفعال الناقصة، مثل: رمى ودعا، وهى تماثل فى صورتها هذه، صورة الأسماء المقصورة فى الفصحى، يرينا أنها فى أصلها الأول فى اللغات السامية، كانت تتصرف تصرف الصحيح تماماً. والدليل على ذلك وجود هذا الأصل القديم فى اللغة الحبشية على الأفعال الناقصة، بل إن الأفعال الجوفاء، يعامل شىء منها معاملة الصحيح كذلك؛ فيقال فيها مثلاً : دَينَ فى: دان، و هبين فى: بان، وغير ذلك (1).

وبقى في العربية من الأفعال الجوفاء مثل: حَورَ، وَعَوِرَ، وهَيفَ، واستحوذ واستنوق، وغيرها.

ويبدو أن الاسم المقصور كان في تلك المرحلة على هيئة:

هُدَى، وَفَتَى، وعَصَو، وقَفَو، وما إلى ذلك. كما يبدو أن الأفعال المعتلة والأسماء المقصورة قد مرت بمرحلة سكنت فيها الحركة أو سقطت بعد الواو والياء للتخفيف، فيصبح الفعل على نحو:

قَضَى ودَعُو، كما تصبح الأسماء المقصورة على نحو: أُنعَى وعَصور.

وفطن دابن جني، إلى سلوك الأفعال المعتلة هذا المسلك، فقال: دومن ذلك

<sup>(1)</sup>Dillman, Grammatik der at hiopischen sprache, انظر , **PP** 163 - 165.

نقلاً عن د. رمضان عبد التواب: «بحوث ومقالات في اللغة امكتبة الخانجي، بالقاهرة، الطبعة الأولى، 19٨٢ ص ٢٤٣ وما يلبها.

قولهم: إن أصل قام: قُومً، فأبدلت الواو ألفاً، وكذلك باع، أصله بيع، ثم أبدلت الياء الفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وهو لعمرى كذلك، إلا أنك لم تقلب واحداً من الحرفين، إلا بعد أن أسكنته؛ استثقالاً لحركته، فصار إلى:

قوم بيع) (١)

ويظهر أثر التفاعل الصوتى جلياً في أمثلة عبرية عديدة نظراً لكثرة أنواع الحركات فيها مثل:

إلَّ أبيهم hem (إلى) هإلى أبيهم (٢) وكلمة (إلى) الم (إلى) هنا محركة الألف بالسيجول بمعنى وإلى، كما نلاحظ أن ضمير الغائبين (هم) hem (هم) الألف بالسيجول بمعنى وإلى، كما نلاحظ أن ضمير الغائبين (هم) hem (هم) جاء هنا كاملاً حين أضيف إلى كلمة أب الله أب وقد توسطتهما الياء للوصل بينهما، ومدت حركة الحيرق نخت الباء إلى حيرق جادول، وقصرت الألف من قامص إلى حطف بتاح ( = ) عند الإضافة. مكُلُ باناڤ Mekköl banayw قامص الترجمة الحرفية من كل بنيه) ولكن الصيغة هنا تدل على التفصيل، إذ لا توجد في اللغة العبرية ألفاظ خاصة بالتفضيل مثل (أفعل) العربية في الثلاثي – مع أن العربية لا تستعمل وزن (أفعل) للتفضيل أحيانا، وذلك مع ألفاظ معينة مثل: خير وشر -، فصيغة التفضيل فيهما تكون باللفظ نفسه فنقول: فلان خير من فلان وشر -، فصيغة التفضيل فيهما تكون باللفظ نفسه فنقول: فلان خير من فلان بعده وفلان شر من فلان. والعبرية كذلك تستخدم اللفظ المراد للمفاضلة ثم تأتي بعده بالمفضل عليه مصحوباً بأداة الجر men فتقول هيلذ طوڤ مكل هيلا ديم كلمة مين min) يحذف منها حرف النون غالباً ويعوض عنه بمد حركة الحيرق في الميم إلى صيرية إذا كان المفضل عليه مبدوءاً بحرف علة ، أما إذا كان المفضل عليه ، في الصامت الأول من المفضل عليه ، في الصامت الأول من المفضل عليه ،

<sup>(</sup>۱) انظر الخصائص ۲/ ٤٧١ – ٤٧٦ لابن جني مخقيق محمد على النجار القاهرة ١٩٥٧ – ١٩٥٦. (٢) التكوين ٢٧/ ٢.

وعلامة الإدغام تشديد الحرف الذى أد غمت فيه النون مثل الكاف في كلمة مكُّل mikkol وحركة الكاف فتحة طويلة لكنها تنطق ضمة. أما كلمة (باناڤ) bánáyw فهي مضافة إلى و w(I) بقية ضمير الغائب، واقتضت الإضافة هنا تشكيل الباء والنون بالقامص، وذلك لحذف الهاء في ضمير الغائب، إذ الأصل في إضافة الجمع بانيم (bánim) إلى ضمير الغائب هو (بنيهم) benéhem ويلاحظ أن المفرد بن (ben) لا يكتب في العربية باء ونونا فقط كالعبرية، إلا عند وقوعه بين عَلَمين، ولكن العبرية تخذف الألف دائماً.

- aléyhem ألتيهم وتقابل في العربية لكلمة إليهم معنى ومبنى، مع تغير صوت الألف واللام، فهما في العربية بكسر وفتح مع تسكين الياء، أما في العبرية فهما بفتح مخطوف للألف وكسر ممال للام صيرى) والياء مد للصيرية قبلها، ويلاحظ أن الياء في الكلمة العربية في حالة عدم اتصالها بضمير تنطق ألفاً ممدودة (إلى) أما في العبرية فتحذف عند عدم اتصالها بضمير وتكون بالألف واللام فقط إلى) أما عند اتصالها بالضمير فإن الياء تثبت للوصل بين الكلمة والضمير.

هَ حَلُوم hahalom الحلم): يلاحظ هنا أن الكلمة دخلت عليها هاء التعريف محركة بالبانح رغم أن الكلمة مبدوءة بالحاء وهو حرف حلق، وذلك لأن هاء التعريف إذا دخلت على كلمة مبدوءة بالحاء أو بالهاء المشكلين بغير القامص، فإنها تظل على حركتها الأصلية البانح ولا تُمَدُّ إلى قامص ظاهرة ويسمى هذا النوع بالمد التقديرى.

h = -s - s - c وإذا دخلت هاء التعريف على أحد الحروف الحلقية التالية هـ -s - s - c h - c h - c مشكلة بالقامص، فإن هاء التعريف تشكل بالسيجول مثل (هعنّان) = hehá ákám السحاب هحا خام (hehá ákám) الحَليم ههمون hecánán البحمهور، أما إذا دخلت هاء التعريف على كلمة صغيرة مكونة من حرفين أولهما الهاء أو العين مشكلين بالقامص فإن هاء التعريف هنا تشكل بالقامص مثل:

هَاهَارُ háhár) الجبل، هَاعَامُ háhár) = الشعب.

## وفي جملة ويومرو إحاف هملوح تملوخ علينو.

وترجمتها فقال له إخوته: أملكا تملك علينا في كلمة همالوخ hamálók: وقري بهذا التشكيل تفيد الهاء هنا مشكلة بالحطف باخ (=) في أول الكلمة، وهي بهذا التشكيل تفيد الاستفهام، وتقابل همزة الاستفهمام في العربية، ثم جاء بعدها المصدر مالُوخ (málók) من الفعل مالَخ málák)، ثم المضارع المبدوء بتاء المضارعة للمخاطب المذكر، ثم أداة الجرعل (al) داخلة على الضمير نُو (nú) مع مدَّ حركة العين إلى قامص، ثم خريك اللام بالصيري لتناسب الياء المقحمة للوصل بين الضمير ولفظ على أو وتسلك الصوائت عند مصاحبتها لبعض الصوامت مسلكاً خاصاً يختلف عن سلوكها مع باقي صوامت اللغة ومن ذلك الصائت الذي نطلق عليه الفتحة عن سلوكها مع باقي صوامت اللغة ومن ذلك الصائت الذي نطلق عليه الفتحة المسروقة، أو الفتحة المستعارة، وهي فتحة قصيرة توضع مخت الحروف الآتية هم، ح، ع م (h,h,c) عندما يقع أحد هذه الحروف في آخر الكلمة مسبوقاً بحركة كسر طويلة صريحة أو عالة، أو مسبوقاً بحركة ضم طويلة صريحة أو عالة).

ففى الحالة الأولى ينطق الحرف ساكنا وكأنه مسبوق بياء مشددة مفتوحة مثل (ربّع riyah) أى ربيح، وتنطق (ربّع)، شُوميع VSóméy<sup>c</sup>) أى يسمع، وتنطق (شُوميع) وفى الحالة الثانية ينطق الحرف ساكنا وكأنه مسبوق بواو مشددة مفتوحة مثل رُوح rowah أى روح، وتنطق (روح) أى قوة، وتنطق كُوح) ومثل جَقُووًاه (يُوع gabowaho) أى عال أو مسرتفع، وتنطق (جَاقُوة) أى تحسرك أو اهتسز، وتنطق (نُوع) ... الخ.

والتغير في الحركات نتيجة لمصاحبتها لصوامت خاصة يحدث في العربية بالرغم من أن الحركات فيها محدودة العدد نظراً للتفاعل بين الأصوات من ناحية ولمطابقة الوزن الصرفي للصيغ من ناحية أخرى، أو بالأحرى، نتيجة للفارق بين الاستخدام البشرى وبناء الصيغة الصرفي. ومن ذلك قلب حركة إلى حركة أخرى لمناسبة حرف العلة فكلمة بيد أصلها بيد الجمع على وزن فعل، لأن المفرد على فعلاء مثل خضراء وخُضر قلبت ضمة الياء كسرة لمناسبة الياء. وكلمة التعنى على وزن التفعل مصدر تفعل، قلبت ضمة النون كسرة لمناسبة الياء، وكلمة التعنى على وزن التقاضي على وزن التفاعل مصدر تفاعل، قلبت ضمة الطاد كسرة لمناسبة الياء وتنقل ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فكلمة يقوم أصلها يقوم على وزن يفعل كينصر، نقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فكلمة تأومات يقوم. وهكذا كل فعل مضارع من ماض ثلاثي أجوف من باب نصر مثل: يزور. يصوم. يعود. وكلمة معونة أصلها معونة على وزن مفعلة ومثلها مثوبة.

وتنقل كسرة الياء إلى ما قبلها فكلمات، يبيع - يضيف - يستزيد) أصلها يبيع - يضيف - يستزيد) نقلت كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها، وهكذا أقل فعل مضارع ماضيه أجوف عينه ياء وبقيت ياء في المضارع سواء أكان مجرداً مثل يسير، أم مزيداً مثل يفيد. يستحيل - وكلهات صيد - أميل - اختير - استضيف أصلها صيد - أميل - اختير - استضيف أصلها صيد - أميل - اختير - استضيف)، بني الفعل للمجهول

فكسرت ما قبل آخره وهو الياء، واستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما تبلها، وهكذا كل فعل ماض أجوف عينه ياء وبنى للمجهول. سواء أكان مجرداً قبل بيع، أم مزيداً: مثل أبيد اغتيب. استحيل. و مبين - مستفيد) أصلها مبين - مستفيد) كسر ما قبل الآخر لصيغة اسم الفاعل، ثم نقلت الكسرة إلى الساكن قبلها، وهكذا كل اسم فاعل من فعل أجوف يأتى مزيداً بحرف مثل مسيل، أم بثلاثة مثل (مستزيد و مصيد - معيشة) أصلها (مصيد - معيشة) على وزن مفعل - مفعلة) نقلت كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهكذا كل اسم على وزن مفعل مفعل أو مفعلة من المصادر الميمية، وأسماء الزمان، والمكان المأخوذة من ثلاثى أجوف مثل مكيدة ومسيل الماء.

ومن ذلك نقل فتحة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها مع قلب الواو الفاكلمة (أعاد) أصلها أعود) كل فعل ماض أجوف ثلاثي مزيد بالهمزة مبنى للمعلوم مثل (أعاد. أجاب) – وكلمة (إستقام) أصلها (إستقوم) كل فعل ماض أجوف ثلاثي مزيد بثلاثة مبنى للمعلوم. مثل (استقام. استعاد) و (يخاف – يصان) أصلهما (يخوف – يصون) وكل فعل مضارع أجوف عينه ألف أصلها واو ماضيه ثلاثي مجرد، وكان هذا المضارع مبنياً للمعلوم مثل يخاف وينام أو مبنياً للمجهول، مثل يصان ويزار ويقال وكلمة (يُغاث) أصلها (يغوث)، وكل فعل مضارع مبنى للمجهول أيستعاد) أصلها (يستعود)، وكل فعل مضارع مبنى للمجهول من الماضي وكلمة مطاف أصلها (يستعود)، وكل أسم على وزن مفعل من ماض أجوف عينه ألف أصلها واو مثل مطاف، مزار و (مذاب – مستعان) أصلها مذوب – مستعون)، أصلها واو مثل مطاف، مزار و (مذاب – مستعان) أصلها مذوب – مستعون)، فخل مثال من الأمثلة السابقة كانت عينه واواً مفتوحة قبلها ساكن، فنقلت الفتحة فكل مثال من الأمثلة السابقة كانت عينه واواً مفتوحة قبلها ساكن، فنقلت الفتحة قبلها بحسب الأصل ومفتوح ما قبلها بحسب الاستخدام.

والمثنى المرفوع في اللغات الأكدية القديمة كان منتهيا بألف ونون

ساكنة، وأن المثنى المنصوب والمجرور كانا منتهيين بياء ونون ساكنة، وأن الجمع ينتهى فى حالة الرفع بواو، كما ينتهى بياء فى حالتى النصب والجر، ومن المعروف أن المثنى فى اللغة العربية ينتهى بألف ونون مكسورة فى حالة الرفع، وبياء ونون مكسورة فى حالتى النصب والجر، ومن المعروف أن المثنى فى اللغة العربية ينتهى بألف ونون مكسورة فى حالتى النصب والجر، كما ينتهى الجمع المرفوع بوار ونون مفتوحة فى حالة الرفع وبياء ونون مفتوحة فى حالة الرفع وبياء ونون مفتوحة فى حالتى النصب والجر، فى حالتى النصب والجر، وقال نحويو العرب إن النون دخلت على المثنى عوضاً عن الحركة والتنوين، وإن النون كانت ساكنة وقبلها ألف أو ياء ساكنة فكسرت النون لالتقاء الساكنين هو الكسر، كما أنهم كسروا أيضاً نون التثنية للتفرقة بين نون التثنية ونون الجمع، ولما كان ما قبل نون التثنية ألفاً، وما التفرق البحمع واواً والألف أخف من الواو كسروها مع الألف وفتحوها مع الواو لتكون الكسرة التى هى ثقيلة مع الألف التى هى خفيفة، ولتكون الفتحة التى هى خفيفة مع الواو التى هى ثقيلة فيعتدل الأمر.

ويبدر أن الجماعات السامية كالأكديين مثلاً كانوا يسكنون نون المثنى، وأهملت تلك الجماعات بعد ذلك الألف التي تسبق النون وهي علامة التثنية المرفوعة فأضافوا ياء نهائية بعد النون للدلالة على التثنية أو لتأكيدها، وكانت هذه الياء تنطق ياء مكسورة مشبعة أو ياء مسبوقة بفتحة، وتحولت هذه الياء المكسورة أو خففت إلى كسرة حركت بها نون المثنى، كما تحولت الياء المسبوقة بفتحة إلى فتحة.

وحرك العرب نون الجمع بالفتحة ليفرقوا بين التثنية والجمع، أو من الجائز أيضاً أن نون الجمع في مسلمون مثلاً كانت في الأصل ساكنة وتحركت النون بالضمة في حالة الرفع وحركت بالكسرة في حالتي النصب والجر، ونشاهد ذلك في اللغات الأكدية في الجمع المستخدم للتصغير، ولما ضاعت صيغة فعلان من

الجمع الصحيح لالتباسها بصيغة المثنى، استثقاوا ضمة النون مع وار الجمع، كما استبعدوا الكسرة لالتباسها بكسرة نون المثنى، فلم تبق إلا الفتحة فحركت بها نون الجمع، وكذلك فى الفعل يفعلون، كما أنه من الجائز أيضاً أن فتحة نون الجمع هى عبارة عن تخفيف لألف لينة كانت هى علامة الجمع، ونجد هذه الألف اللينة مستخدمة للجمع فى اللغات الأكدية، وفى اللغة الحبشية القديمة، كما نجدها أيضاً فى جمع المؤنث السالم مثل سيدة وسيدات، وفى جمع التكسير مثل رجل ورجال، ومصباح ومصابيح، وأسود وسودان وركب وركبان، وفى اللغة العبرية (ميليخ melek) (melek) ملاخيم) ملاخيم) ملاخيم)

(ويشمل مفهومها ألف المد) والضمة (ويشمل مفهومها ياء المد)، والفتحة (ويشمل مفهومها واو المد أى أن حروف العلة إما أن تكون قصاراً أو طوالاً فالقصير منها حركة والطويل منها مد كل هذا على الأساس التشكيلي وليس هناك فرق أصواتي بين الضمة الطويلة والواو الساكنة المطالة، إنما يكمن الفرق بينهما في التوزيع والوظيفة، فمن الناحية التوزيعية تأتي الواو محركة ولا تأتي الضمة، ومن الناحية الوظيفية تأتي الواو بداية لمقطع ولا تأتي الضمة.

ويجب في تحديد الحروف أن نعني باعتبارين هامين:

١ – التطريز اللغوى (التوزيع) ٢ – الوظيفة -

وعلى أساسهما يمكن تخديد الصحاح أو العلل في ضوء اللغة أو اللهجة، التي ترد فيها وتنتمي إليها لاعلى أساس صدق هذا التحديد في كل لغات العالم، لأن لكل لغة تطريزها الخاص ووظائفها الخاصة التي تسندها إلى الصحاح والعلل(٢).

<sup>(</sup>١) انظر د. خليل يحيي نامي ددراسات في اللغة العربية، ص ٢٠، ٢١ دار المعارف ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر د. تمام حسان مناهج البحث في اللغة ص ١٢١ ، ١٢١ .

إن اختلاف اللهجات يخضع لمقاييس لاحظها اللغويون فوجدوا أنها تتمثل فيما يأتى:

الاختلاف في الحركات نحو: نستعين ونستعين بفتح النون وكسرها قال الفراء: هي مفتوحة في لغة قريش وأسد وغيرهم بكسرها، الاختلاف في الحركة والسكون نحو: معكم ومعكم، الاختلاف في إبدال الحرف نحو: أولئك وأولالك الاختلاف في الهمز والتليين نحو: مستهزئون – ومستهزون، الاختلاف في التقديم والتأخير نحو صاعقة وصاقعة، الاختلاف في الحذف والإثبات نحو استحييت واستحيت، وصددت وأصددت، الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتلاً نحو: أما زيد، وأيما زيد، الاختلاف في الإمالة والتفخيم مثل قضى ورمى فبعضهم يفخم وبعضهم يميل، الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله، فمنهم من يفخم وبعضهم من يضم نحو {واشتروا الضلالة} ومنها: الاختلاف في التنكير والتأنيث، فإن من العرب من يقول: هذه البقر وهذه النخل، ومنهم من يقول هذا البقر، وهذا النخل.

ومنها: الاختلاف في الإعراب: نحوما زيد قائماً، وما زيد قائم، وإن هذين وإن هذان، ومنها: الاختلاف في صور الجمع نحو: أسرى وأسارى ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو: يأمركم ويأمركم، وعُفي له وعُفى له ومنها: الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث مثل هذه أمة، وهذه أمت ومنها الاختلاف في الزيادة: نحو أنظر وأنظور.

ومنها الاختلاف في التضاد وذلك كقول حمير للقائم: ثب أى اقعد وفي الحديث أن عامر بن الطفيل، قدم على الرسول (ص) فوثبه وسادة أى أفرشه إياها، والوثاب: الفراش بلغة حمير.

وتنصب دراستنا على الصوائت وتنوعاتها وفي دور الأذواق اللهجية الخاصة التي تعتمد على عوامل اجتماعية وسياسية، تتعلق باستقلال المناطق التي انتشرت

فيها اللغة بعضها عن بعض، وضعف السلطان المركزى الذى كان يجمعها ويوثق ما بينها من علاقات، وذلك أن اتساع الدولة، وكثرة المناطق التابعة لها أو اختلاف الشعوب الخاضعة لنفوذها كل ذلك يؤدى غالباً إلى ضعف سلطانها المركزى وتفككها من الناحية السياسية، وانقسامها إلى دويلات أو دول مستقل بعضها عن بعض، وغنى عن البيان إن انفصام الوحدة السياسية يؤدى إلى انفصام الوحدة النياسية واللغوية.

وهناك عوامل جغرافية: تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في الجو وطبيعة البلاد، وبيئتها، وشكلها، وموقعها، فلا يخفى أن هذه الفروق والفواصل الطبيعية تؤدى عاجلاً أو آجلاً إلى فروق وفواصل في اللغات.

وعوامل اجتماعية ونفسية: تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في النظم الاجتماعية، والعرف والتقاليد والعادات ومبلغ الثقافة، ومناحى التفكير والوجدان، فمن الواضح أن الاختلاف في هذه الأمور يتردد صداه في أدلة للتعبير، وعوامل شعبية: تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق في الأجناس والفصائل الانسانية التي ينتمون إليها، والأصول التي انحدروا منها، فمن الواضح أن لهذه الفروق أثاراً بليغة في تفرع اللغة الواحدة إلى لهجات ولغات.

وعوامل جسمية فيزيولجية تتمثل فيما بين سكان المناطق المختلفة من فروق فى التكوين الطبيعى لأعضاء النطق، فمن المحال مع فروق كهذه أن تظل اللغة محتفظة بوحدتها الأولى أمدا طويلالالالالالى

لقد ظهر اختيار لبعض الحركات كالكسرة أو الضمة عند بعض القبائل وذلك في الصيغة الواحدة، وقد اجتهد أحد الباحثين المحدثين في تعليل الذوق اللهجي الخاص فرده إلى تأثير البيئة، فالبيئة البدوية في نظره أميل إلى استخدام الضمة لخشونتها، والحضرية أميل إلى الكسرة لرقتها، وهذا التعليل لا يطرد في جميع

<sup>(</sup>١) انظر نشأة اللغة عند الإنسان والطفل د. على عبد الواحد وافي ص ١٠٦،١٠٦.

الحالات، فالمسألة لا ترتبط بهذا السبب وحده، وهناك عوامل أخرى لابد من وضعها في اعتبارنا عند تفسير ظاهرة كهذة، منها ما يتعلق بتناقل اللهجات من بيئة إلى أخرى، وتوارث العرف اللغوى وأثر القياس اللغوى في انتشار الصيغ، واختيار الأسهل والأيسر من بين الفروق النطقية بين الكسرة والضمة على الرغم من تقاربهما.

والاستخدام اللغوى، قد أتاح للحركات الطوال والقصار أن تستقر مع الزمن في مواقعها من الكلام، وأن تظفر بمعان أو دلالات مستمدة من مواقعها في الصيغ والتراكيب العربية، فأسهمت بذلك – في صحبة الأصوات الصامتة – بالنصيب الأوفى في تنظيم وظائف النظام اللغوى والتميز بين مختلف الصيغ وأوضاع التراكيب.

وللذوق اللهجى الخاص آثار في تفضيل الضمة أو الكسرة في بناء الصيغ، فالضمة تستخدم بدلاً من الكسرة في لهجة، والعكس في لهجة أخرى في اللهجات العربية القديمة: لهجة تميم تفضل استخدام والضمة، بينما يفضل الحجازيون الكسرة ومن أمثلة ذلك، القنوة بضم القاف (تميم) والقنوة (الحجاز) رُضوان (تميم) - رضوان (الحجاز) - مُرية (تميم) ومرية (الحجاز) - أسوة (تميم) ايسوة (الحجاز) - قُدوة (تميم) = صيّام ونيّام (الحجاز) - صوّاغ (جمع صائغ) (تميم) = صيّاغ (الحجاز) - موائق لجمع موثق وهو العهد والميثاق) (تميم) = ميئلق (الحجاز) - اللذون (اسم موصول للجمع) تميم = الذين (الحجاز) - حوّث (ظرف مكان) تميم = حيث (الحجاز).

ويفسر الدكتور فتحى المرشدى هذا اللون من الاستخدام المعتمد على الذوق اللهجى الخاص بأن اللغات السامية التي اختلطت بالشعوب الحامية في افريقيا تميل إلى الكسر، وذلك راجع، ربما لأنهم لم يفرقوا بين الكسر والضم باعتبارهما

<sup>(</sup>۱) انظر الدكتور صبحى الصالح، دراسات في فقه اللغة، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ١٩٦٥، ص ٩٧،٩٦

صوتين مغلقين، أو ربما يكون الجهاز النطقى الحبشى - نتيجة لاختلاطه بتلك الشعوب الحاميّة – فضّل أو لم يمرن إلا على هذه الزاوية من الصوت المغلق وهو الكسر(١١). ولقد اعتدنا عند إعراب (الكتاب لزيد) أن نُعَدُّ اللام حرف جر مبنى على الكسر أى أن الكسر صفة ملازمة للام. عند ورودها في أى موضع. فإذا استبدلنا زيداً بالضمير الدال عليه تقول والكتاب له، ففي هذه الحالة لا تكون اللام مبنية على الكسر بل هي مفتوحة. وليس أمامنا من تفسير سوى أن يكون ذلك ذوقاً لهجياً لكن هذا الذوق اللهجي يجب ألا يظهر في حالتين تركيبيتين، وهما حالة اللفظ بالمسمى وحالة اللفظ بالضمير. أما الطبيعي في الذوق اللهجي فهو أن تنطق اللام في الزيد، مبنية على الكسر عند قبيلة ومفتوحة حالة نطقها على ألسنة أهل قبيلة أخرى . كما في دبه و دعليه ا فقد نطقت مكذا وناقش سيبوية اختلاف اللهجات القديمة من ناحية وجود الإمالة أو عدم وجودها(٢). والمقصود هنا بالإمالة نطق الفتحة الطويلة نطقا يجعلها بين الفتحة الصريحة والكسرة الصريحة ففي الكلمات: عالم، عابد، مساجد، لاحظ سيبويه أن بعض القبائل تنطق الفتحة الطويلة ممالة، وعلل ذلك بتأثير الكسرة الموجودة في بنية الكلمة ومعنى هذا أنه في تلك اللهجات كانت الفتحة الطويلة تنطق على نحوين اثنين، إن كانت بالقرب من كسرة تنطق بالإمالة، وفي غير ذلك من المواضع كان النطق دون إمالة. ومعنى هذا أن الفتحة الطويلة الممالة إنما تأتى في محيط صوتى بعينه دون غيره، ولذا فهي صورة صوتية والفتحة الطويلة غير الممالة صورة صوتية أخرى.

فالوحدة الصوتية الخاصة بالفتحة الطويلة لها في النطق صورتان إحداهما بالإمالة والأخرى بلا إمالة.

ويبدر أن لهجة الحجاز القديمة لم تكن تعرف الامالة وكانت الفتحة الطويلة فيها تنطق نطقاً موحداً.

<sup>(</sup>۱) انظر د. فتحى المرشدى اسفر راعوث - دراسة فيلولوچية، ۱۹۸۷م ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب، ج٢، ص ٢٥٩.

ويرتبط عدم وجود الامالة في لهجة الحجاز بظاهرة مقاربة وهي ما سماه سيبويه باسم الاتباع<sup>(1)</sup>. ويطلق اللغويون المحدثون على هذه الظاهرة مصطلح التوافق الحركي vocalic harmony هو ما يسمى المناسبة والمقصود بهذه الظاهرة تأثير حركة أساسية على الحركات التالية للوحدات الصرفية المقيدة. فنحن نقول في العربية الفصحي منه بضم الهاء وكتابه بضم الهاء أيضاً. ولكننا نقول: به، فيه، (بكسر الهاء)، عليه (بكسر الهاء). أى أن الضمير في الأمثلة الأولى هو هاء بعدها ضمة وفي الأمثلة الأولى هو هاء بعدها كسرة. وقد جعل سيبويه الأصل هو الضم. أما الكسر فقد جاء اتباعا للكسرة، وقد جعل سيبويه الأصل هو الكسر فقد جاء اتباعا للكسرة أو للياء في الحرف السابق على الضمير، ومعنى هذا الكسرة أتت بكسرة، وهذا هو المقصود بالتوافق الحركي.

أما أهل الحجاز فكانوا في لهجتهم بعيدين عن التوافق الحركي فكانوا يجعلون حركة الضمير هي الضمة بغض النظر عن الحركة السابقة. وكان أثر هذا في قراءتهم للقرآن الكريم واضحا، فبينما كان غيرهم يقرأ: وفخسفنا به وبداره الأرض، بكسرة بعد الهاء كان الحجازيون يستخدمون الضم دون أن يستشعروا حاجة إلى التوافق الحركي. ومن هذه الناحية كانت اللهجات القديمة تختلف عن بعضها البعض اختلافاً بعيداً. فأهل الحجاز لا يعرفون في لهجتهم ظاهرة التوافق الحركي، والعربية الفصحي تعرف التوافق الحركي في مواضع بعينها ولا تعرفه في مواضع أخرى وكانت قبيلة ربيعة تمضى بالتوافق الحركي إلى صبغ تعرفها العربية الفصحي دون توافق حركي فمثلاً في كلمة (منهم) كان الحجازيون لا يعرفون التوافق الحركي وكذلك الفصحي ولذا فالهاء مضمومة، أما عند قوم من ربيعة فقد كانت هذه الكلمة تنطق بكسر الميم.

وقد أدى وجود التوافق الحركي في لهجة تميم وعدم وجوده في لهجة الحجاز

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/ ٢٩٣.

إلى وجود توازن بين وزن فعيل بكسر الفاء عند تميم يقابله وزن فعيل بفتخ الفاء عند أهل الحجاز(١).

وعلى هذا نجد كلمات مثل: لئيم، شهيد، سعيد، نحيف، ظريف، بخيل بوزنين مختلفين، أحدهما يمثل لغة الحجاز والآخر يمثل لغة تميم.

وتتفق العربية الفصحى مع لهجة الحجاز وحدها في حركة أحرف المضارعة (٢). فقد كانت كل اللهجات العربية القديمة التي اعترف سيبويه بفصاحتها تكسر أحرف المضارعة، إلا لهجة الحجاز فقد كانت تفتح أحرف المضارعة قال سيبويه أن كسر أوائل الأفعال المضارعة في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز. ومعنى هذا أن الفعل (يعلق) كان ينطق بفتح الياء عند الحجازيين وفي الفصحى، ولكنه كان ينطق بكسر الهاء عند أبناء القبائل الأخرى.

وقد استقرت الصيغة الحجازية في الفصحي واستمرت الصيغة الأخرى في اللهجات العربية إلى اليوم، على نحو ما نلاحظ مثلاً في اللهجة المصرية، والحقيقة أن مسألة التأثر بالأصوات المجاورة أو التفاعل الصوتي ظاهرة عامة في العائلة السامية إذ نجد لها أمثلة عديدة في ألفاظ العبرية فيعض الأسماء السيجولية عند إضافتها إلى ضمير تتحول الكسرة الممالة المعروفة بالسيجول إلى فتحة. فالكلمة زيرع (Zero<sup>C</sup>) ضمير تتحول الكسرة الممالة المعروفة بالسيجول إلى فتحة. فالكلمة زيرع (Žari<sup>C</sup>akā) وهذا بطبيعة الحال لا يمكن تفسيره بأنه ميل لهجي إلى حركة بعينها. ذلك أن العبرية لم تتفرع إلى لهجات، وذلك بسبب عدم تواجد متكلمي العبرية في بيعات عديدة في أزمنة مختلفة، كما هو الشأن في العربية، التي ارتبطت بالفتوحات الإسلامية في بيعات عديدة على مر الأزمان وفقا العربية، التي ارتبطت بالفتوحات الإسلامية في بيعات عديدة على مر الأزمان وفقا لقوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) (٣) فالأفواج التي وردت في الآية سكنت بيئات عديدة في أزمنة متعاقبة،

<sup>(</sup>١) أنظر الكتاب ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۲/ ۲۵٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النصر آية (١).

وكان لأهل هذه البيئات عادات نطقية مختلفة، كما أنها كانت تتكلم لغات أخر، أضف إلى ذلك عنصر الزمن الذى تتطور اللغات بفعله وهذا كله ما يفسر بالذوق اللهجى الخاص.

وعند نسبة الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها فليس معنى هذا أن جميع هذه القبائل يميل بنسبة واحدة، بل يظهر أن إمالة قبائل وسط الجزيرة هي امتداد الكسر مع نفس الفرق الطفيف في وضع اللسان. فكأن الحجازيين كانوا يميلون إلى الكسر، في حين أن غيرهم من البدو كانوا يميلون إلى الضم.

فالبدو يميلون إلى الضم ويؤثر الحضر الكسر، في حين أن وتميماً وقبائل وسط الجزيرة وشرقيها كانوا يضمون. على أنا حين نتساءل عن أى الصوتين أيسر في النطق أو أيهما الذى يحتاج إلى جهد عضلى أكثر؛ بجد أن الضمة هي التي ختاج إلى جهد عضلى أكثر، لأنها تتكون بتحرك أقصى اللسان في حين أن الكسرة تتكون بتحرك أدنى اللسان أيسر من غرك أقصاه. الكسرة تتكون بتحرك أدنى اللسان أيسر من غرك أقصاه. والمتوقع أن يشيع الكسر في بيئة البدو، حيث الميل إلى الاقتصاد في الجهود العضلى، وبذل أقل جهد سيحقق له الهدف من الكلام. ولكن الضم صفة من صفات الخشونة التي يحرص عليها البدوى والتي يدرك أنها تميزه عن غيره، ولذلك استمسك بها وتعصب لها في غالب الأحيان.

وقد استخدم البدوى سجيته فنطق بالكسر، حيث كان المتوقع منه الضم. هذا هو ما يمكن أن يفسر لنا تلك الروايات النادرة، على افتراض صحتها، التي جاء فيها الكسر منسوباً لقبيلة بدوية. ولا يقتصر أمر اللهجات على الضم والكسر، بل لقد تروى الكلمة بصيغتين تشتمل إحداهما على الضم، والأخرى على الفتح، أو إحداهما على الكسر والأخرى على الفتح. وفي مثل هذه الرواية يجب أن تلجأ في تفسيرها إلى ذلك القانون العام، أو الظاهرة العامة التي نسميها بانسجام أصوات اللين في الكلمة "Vowel- harmony"، وهي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات. فالكلمة التي تشتمل على حركات متبانية تميل في تطورها

إلى الانسجام بين هذه الحركات حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح في الحركات المتوالية. وللانسجام درجات بعضها أيسر من بعض، فتوالى الضم، ثم الكسر، ثم الفتح، أشق من توالى ضمتين ثم الفتح، أو توالى كسرتين ثم الفتح، وربما كان أيسر من هذا وذاك أن تصبح هذه الكلمة مشتملة على ضم ثم فتحتين.

ولسنا في كل حال نتوقع أن يلتمس الناطق أيسر السبل، وإنما نتوقع من أن يقوم ببعض الانسجام، أيا كانت درجته من اليسرة ويبدو أن بعض القدماء من العلماء كانوا يشعرون بأثر ظاهرة الانسجام بين الحركات، فقد كان ابن جنى يعبر عنها بقوله (الضرب من نجانس الصوت)(١)، ويعبر عنها ابن يعيش بقوله (الضرب من التشاكل)(٢).

والنبر بمفهومه القديم أحد الخصائص اللهجية، ونبر الكلمة بمفهومه الحديث فكرة كانت مجهولة تماماً لدى النحاة العرب، بل ليس له اسم فى سائر مصطلحاتهم، تلك التى كانت بالرغم من ذلك وافرة غزيرة.

ذلك أن نبر الكلمة لم يؤد أى دور في علم العروض العربي، وهو المؤسس على تتابع مجموعة من المقاطع الطويلة والقصيرة المحددة، فهو على هذا كمي، وقد لزم واضعو هذا العروض الصمت إزاء موضوعه كما فعل النحاة وقفي على أثرهم المؤلفون في علم التجويد - مجويد القراءة القرآنية كأما علم الصرف فيبدو أن فكرة النبر قد أهمته جزئياً، وذلك في حالة واحدة فحسب، حين تلحق بالاسم المؤنث ألف التأنيث الممدودة (المنبورة؟) في مقابل الألف المقصورة (غير المنبورة؟). فالنبر إذن ينبغي أن يكون نبر علو لانبراً موسيقياً وإختفاء المصوتات القصيرة في لسان بعض القبائل وبخاصة في مكة في بعض الصيغ القرآنية. مثل قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أنظر سر الصناعة حدا ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل حــ ٩ ص ٥٤،

يَطُهُرُ (يَطُهُرُو yattahharu) في مكان يتطهر ((يَطُهُرُو yatathharu) هل يجب أن نخرج منه بنوع آخر من النبر ذي التوتر المحلي؟(١).

أما ما يعرف عن النبر عند العرب فهو ما يختص بهمز الألف بدلاً من تسهيلها، ومن ذلك القصة التي تروى عن همز الفار أي لفظة الفار.

ولما كانت الهمزة حرفاً شديداً مستثقلاً يخرج من أقصى الحلق، آثر كثير من اللهجات - منذ القدم - التخلص من الهمزة بالإبدال أو الحذف. وقد نسب عدد من العلماء الأوائل تخفيف الهمز إلى الحجازيين وأوردوا في ذلك شواهد كثيرة من العلماء الأوائل تخفيف الهمز إلى الحجازيين الهمزة إلى التهميين. ولا يجوز أن من القرآن والحديث والشعر، كما نسبوا تحقيق الهمزة إلى التهميين. ولا يجوز أن ناخذ هذا الحكم مأخذ الصحة المطلقة لاعتبارين:

أحدهما أن الأخبار تدل على أن بعض الحجازيين كانوا يحققون الهمزة، وأن بعض التميميين كانوا يحققونها، وإن كانت لهجات الحجاز بصفة عامة أكثر ميلاً إلى التخفيف. والثانى أن التخفيف للهمز لم يكن مقصوراً على منطقة دون سائر مناطق اللهجات القديمة، وإنما كانت فاشياً فى كثير منها، وإن تفاوتت صوره ودرجاته (٢). ولعل انتشار هذه الظاهرة قديما، كان من أهم العوامل التى أتاحت للهجات الحديثة فى شتى الأقطار العربية أن تتوسع فى تخفيف الهمز حتى أصبح على مر الزمن سمة مشتركة بينها جميعاً (٣). وتخفيف الهمز يحول الصوامت إلى صوائت مثل (سواءنا) تتحول إلى (سوانا)، أما (كُفاً) فإنها تصبح (كفواً) وقد جعلت الحركة الواو صامتاً. وكان لانتشار الخط عند الحجازيين القرشيين الذين لم يكونوا يهمزون فى كلامهم (٤)، فكان يترتب على تركهم الهمز، نشوء حركات

<sup>(</sup>١) أنظر هنرى فليش والعربية الفصحى، ص ٤٩، ٥٠ ترجمة د. عبد الصبور شاهين بيروت ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر براجشتراسر: التطور النحوى نشر حمدى البكرى (١٩٢٩) ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) من أصول اللهجات العربية في السودان دراسة مقارنة في اللهجات العربية القديمة وآثارها في السودان د. عبد الجيد عابدين دار إلمعرفة الجامعية سنة ١٩٨٩ ص ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح الشافية للأسترا باذي ٣/ ٣١ مخقيق محمد الزقزاق وآخرين القاهرة ١٣٥٦.

طويلة، يتحدد نوعها باختلاف أماكن ورودها في الكلمة، فكان الحجازيون ينطقون مثلا: دراس، و دبير، و ديومن، و دسما،؛ وفي ذلك يقول ابن جني: داعلم أن الألف التي في أول حرف المعجم، هي صورة الهمزة، وإنما كتبت الهمزة واواً مرة وياء أخرى، على مذهب أهل الحجاز في التخفيف. ولو أريد مخقيقها البته، لوجب أن تكتب ألفاً على كل حال، (١). كما يقول أحمد بن محمد الرازى: دوأما الهمزة المحققة، فأصلها أن تكتب على صورة الألف اللينة، وإنما تكتبه مرة واواً وأخرى ياءً، على مذهب التخفيف، (٢).

وعندما ابتكر الخليل رمزا للهمزة - لتستكمل به الكتابة العربية عدّتها في مطابقتها للنطق العربي الفصيح، الذي استعار التزام المهمز في الكلام من لهجة تميم - لم يُرد أن يغير الرسم الإملائي، الذي كان قد استمر وشاع، فاخترع هذا الرمز الجديد، واقتطعه من رأس العين، ووضعه في الكلمة حيث وجد له حاملاً، فالحامل له في: ورأس، الألف، وفي: وبثر، الياء، وفي ويؤمن، الواو، وفي: وسماء، لا يوجد حامل، فوضع الهمزة لذلك على السطر بلا حامل.

وفى إطار عرض الدكتور تمام حسان لظاهرة الوقف، يرى أن الحركة مظهر من مظاهر الاستمرار فى الأداء، والصمت الذى يأتى عن تمام المعنى جزئياً أو كلياً أو عن انقطاع النفس أو لأى سبب يدعو إلى قصد الوقف يعد عكس الحركة تماماً فبينه وبين الحركة تنافر والحركة التى تقع فى نهاية الدفعة الكلامية لابد لمقطعها أن يكون من نوع (ص ح) وهو نوع لا يقع عليه النبر وهو فى آخر الدفعة الكلامية أبداً، وانعدام النبر فى المقطع يضعف الحركة فى النطق، لذا فهو يرى أن الحركة الأخيرة فى ضعفها وقصورها عن الوصول إلى الأذن غير ذات قيمة كبيرة، باعتبارها قرينة لفظية على المعنى، ومن هنا أختار الاستعمال أن ينشئ ظاهرة الوقف

<sup>(</sup>١) أنظر سر صناعة الإعراب ١١ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - الصفحة نفسها.

دفعاً للتنافر، ودلالة على موقع انتهاء الدفعة الكلامية، وهو موقع يرتبط بتمام المعنى جزئياً أو كلياً، ولذا فانعدام الصامت فى رأيه – يتردد بين ميل المتكلم لذلك، والضرورة إليه) فالميل رغبة فى راحة الجهاز النطقى وتوفير الجهد العضلى لأجزائه، والضرورة تتمثل فى بيان تراكيب الكلام. وبيان حدودها، لكن الدكتور تمام نفسه ما نلبث أن نشعر عنده بتردد، فالوقف عنده مرتبط بهوى المتكلم ورغبته، وحركة القوافى أيضاً مرتبطة باسترواح النفس والتخلص من الشحنة العاطفية بعد نهاية العبارة الشعرية التى يرمز بها الشاعر، وإن لم يصرح الدكتور تمام بهذا. ففى حوار من جانب واحد يفترض الدكتور تمام أن سائلاً لا يقنع بهذا الرأى وتعوزه الحجة، فلم بقيت هذه الحركة فى قوافى الشعر ولم يلجأ المشعراء إلى ظاهرة الوقف بستعملونها فى نهاية كل بيت من أبيات القصيدة وهو يرى الجواب فى جانبين:

الأول: أن الشعر موسيقى والموسيقى تكون يالحركة ولملد ولا تكون بالسكون، ولذا كان الشعر أشد حرصاً على الحركة في قوافيه منه على السكون، ومع ذلك لم يرفض الشعر السكون رفضاً تاماً. فارتضى القوافى المقيدة بالسكون لا لحبه للسكون نفسه، وإنما لاصطناع القافية باعتباره طريقة تعبيرية ذات قيمة خاصة في مجال المزاج الشعرى.

وفى هذا الجانب عدم ترجيح لأسباب تردد الصوائت فى القوافى أو انعدامها والضدان لا يجتمعان. أما تفسير الميل للقوافى المقيدة، بأنه لون خاص من التعبير، فهذه ظاهرة تنظوى على جعل الأوزان ومجزوءاتها ذات دلالة دون ارتباط بالمادة اللغوية، التى صيغت لهذه القوالب. وهى ظاهرة غير مؤكدة عند كثير من الباحثين. وتلاقى إعراضاً أكثر من ملاقاتها القبول.

والجانب الثانى: أن الحركات التي في قوافي الشعر يغلب فيها ألا تبقى على كميتها القصيرة فإن الطابع الإنشادى للشعر العربي يجعل الشاعر يترنم بالشعر فيشبع حركاته الأخيرة بما يسمى إطلاق القافية فتطول المحركة وتصبح مداً.

والوقف على المد تؤيده القاعدة حتى في الاستعمال غير الشعرى<sup>(1)</sup>. وهذا الرأى شبيه بسابقه، ففيه إثبات لميل الشعراء إلى مطل الحركات بظاهرة الإشباع، وفيه أيضاً الرغبة في تقصير هذه الحركات. وهذا هو الفارق بين هذا الجانب وسابقه، فقد استعاض عن السكون في حالة القوافي المقيدة بتقصير الحركة، والحقيقة أن تردد الحركات ليس مقصوراً على القوافي لكنه يتردد في حشو البيت أولاً: لوصل الكلمات والجمل، وثانياً: لاستقامة الوزن اللهم إلا في حالة ورود كلمات مبنية، ومع ذلك فبعض المبنيات مرتبط بورود الحركة. وقد تطول هذه الحركة كما في الأسماء المقصورة، كما أن ظاهرة الإشباع متاحة في حشو البيت. أما الوقف عند بعض الجمل في الشعر فهذا لا يتردد إلا في حالات محددة تلك التي ترتبط بتردد بعض الألوان البديعية كالتوشيع والتصميت على سبيل المثال، حيث تنتظم بنية الجمل مع بنية التفعيلات في شكل تطريزي يروق بعض الأذواق.

ولم تكن اللغة العربية المشتركة لغة سليقة يدلنا على ذلك اللحن الذى شاع عند العرب القدماء، بل عند الخاصة منهم.

فيمكننا أن (٢) نعد من اللحن، ما يسمى لدى العروضيين، بالإقواء، والإقواء في رأى اللغويين المحدثين؛ ليس في الحقيقة في الموسيقى كما يعرضه العروضيون، بل هو في الواقع خطأ نحوى فالشاعر يلتزم حركة معينة في روى القصيدة، فهو يجعل حركة الروى متحدة دائماً. وقد يغفل عن الإعراب؛ لأنه ليس سليقة له، فإذا تصادف وجود كلمة في آخر البيت، يلزم رفعها لموقعها الإعرابي، ولكن القافية مكسورة مثلا، فإن الشاعر قد يغفل عن موقعها الإعرابي، ولكنه لا يمكن أن يتجاهل أبداً موسيقى القصيدة، وحركة الروى.

وعلى هذا، فالإقواء لم يوجد كما يعرفه العروضيون، وإنما موجد اللحن في

<sup>(</sup>١) انظر اللغة العربية معناها وميناها د. تمام حسان ص ٢٧١ ، ٢٧١

<sup>(</sup>٢) انظر فصول في فقه العربية د. رمضان عبد التواب ص ٩١.

الكلام؛ ففي قصيدة للنابغة الذبياني، التي نظمها في المتجردة، زوجة النعمان بن المنذر، والتي مطلعها:

مِن آلِ مَيَّةَ رَاثِحٌ أَو مُغَنَّكِرِ عَجُلانَ ذَا زادٍ وغَيْرَ مُزُوَّدٍ

يقول فيها النابغة: زعم البَوَارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنَا غِداً وَبَذَاكَ خَبَرَنَا الغُرَابُ الأَسُودُمِ

ويزعم الرواة أن النابغة قال البيت، بضم الدال من كلمة:

(الأسود)، ولكن المعقول أن يكون كسرها، لينسجم الروى وموسيقى الأبيات، ويكون بذلك قد أخطأ فى النحو ويقول ابن السكيت شارح ديوان النابغة: وقال ابن الأعرابي والأثرم: بلغنا أن النابغة كان أقوى فى قوله: من آل مية رائح أو مغتد، فورد يثرب، فأنشدها، فقالوا له: أقويت، فلم يعرف ما عابوا، فالقوا على فم قينة لهم، وبذاك خبرنا الغراب الأسود، فقطن فلم يعد وكذلك قوله: يكاد من اللطافة يعقد، فقالوا لها: رتّليه ومدّية، فقالت: مغتدى، ثم قالت الغراب الأسود، فقطن، فقال النابغة: وردت يثرب، وفي شعرى صنعة، وصدرت عنها وأنا أشعر العرب، وفي شعرى صنعة، وصدرت عنها وأنا أشعر العرب، وفي شعرى صنعة،

وبعلق القزاز القيرواني على ذلك؛ يقول: «خفض ورفع أيضاً: وهذا من أقبح العيوب، ولا يجوز لمن كان مولدا هذا؛ لأنه إنما جاء في شعر العرب على الغلط، وقلة المعرفة به، وأنه يجاوز طبعه ولا يشعر به، ألا ترى أن النابغة غُنى له به، فلما سمع اختلاف الصوت بالخفض والرفع، فطن له، ورجع عنه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان النابغة الزبياني ص ۲۹ - صنعه ابن السكيت - مخقيق الدكتور شكرى فيصل بيروت الامراد . ١٩٦٨

<sup>(</sup>۲) انظر، يجوز للشاعر في الضرورة، للقزاز القيرواني ص ٦٥ - عقيق المنجى الكمبي - تونس ١٩٧١.

وأغلب الظن أن شذوذ الحركة في قافية بيت أو بيتين عما يليه أو يسبقه من ارتباطه أبيات فيه جانب من تأثير نوع الحركة على الجانب الموسيقى بالرغم من ارتباطه بمخالفة العرف في الاستعمال، خصوصاً أن الرواية استندت إلى مغنية تقوم بترديد الصوت وترجيعه ليتضح اختلاف نوع الحركة. وقد كان لذلك أثر في استقامة حركة القافية، وإصلاحها بعد هذه العملية الإيقاعية. ويقول الرواة بأن الإقواء كثر في شعر النابغة، وبشر بن أبي خازم، وغيرهما من الفحول (١)، قال ابن السكيت: ووقال الأثرم: حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا أبو عمرو بن العلاء، قال: فحلان من العرب الشعراء، كانا يقويان: النابغة، وبشر بن أبي خازم، فأما النابغة فمنذ دخل يثرب، غني بشعره، فلم يَعدُ إلى الإقواء.

وأما بشر، فقال له سَوَادة أخوه: إنك تُقوى! فقال: وما الإقواء؟ فانشده: أَلَمْ تَرَ أَنَّ طُوا الدَّهْرِ يُبلِي

فَسَقْنَاهُمْ إِلَى بَلَدِ الشَّامِ

وكانوا قُومَنَا فَبَغُوا عَلَيْنَا

فرفع البيت الأول، وخفض الثاني فلم يعد إليه، (٢).

ويقول الفيروز ابادى: ﴿ وأقوى الشعر ما خالف قوافيه، برفع بيت وجر آخر. قلت قصيدة لهم بلا إقواء. أما الإقواء فقليل (٢). وفي القوافي للأخفش (٤) ﴿ وقد سمعت مثل هذا من العرب كثيراً ما لا يحصى. كل قصيدة ينشدونها، إلا وفيها الإقواء، ثم لا يستنكرونه، وذلك لأنه لا يكسر الشعر، وكل بيت منها شعر على حياله، وبذا تدلنا الروايات على أن المسألة كانت تتعلق بالذوق اللهجي للشاعر أو

<sup>(</sup>١) انظر الشعر والشعراء ١/ ٩٥ لابن قتيبة الدينوري - مخقيق أحمد شاكر - القاهرة ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان النابغة الذبياني ٢٩ – ٣٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (قوى) 1/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) القوافي، لأبي الحسن الأخفش ص ٧٤ - مخقيق أحمد راتب النفاخ - بيروت ١٩٧٤ م.

قبيلته التي ينظم بخصائصها ثم ما لبست أن ارتبطت الظاهرة باللغة المشتركة التي استكرهت عملية الإقواء بتغير نوع الحركة.

فقد ظل هذا الإقواء شائعاً في عصر صدر الإسلام، واستمر إلى نهاية العصر الذي احتجوا بنصوصه، وينتهى بمنتصف القرن الثاني الهجرى، وذلك عند الشاعر العباسى: وبشار بن برده. وآخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم، هو: وإبراهيم بن هرمة). فهذا هو الفرزدق الشاعر العظيم، كان يقوى ويخطئ في النحو. ومن ذلك قوله.

إليك أمير المُؤْمنين رَمَت بنا نب هموم المني والهوجل المتعسَّف

وَعض زَمَانِ يا ابنَ مَرُوانَ لم يدع مِنَ المالِ إلا مُسْحَا أو مُجَلِّفُ (١) وقد سمعه (عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي)، ينشد ذلك، فقال له: على أي شئ ترفع: (أو مُجَلِّفُ) ؟! فقال له: على

ما يَسُوءك ويَنوءك!

كما أنكر عليه (ابن أبي اسحاق) كذلك قوله (٢):

مستقبلين شمالَ الشّامِ تضرِبناً . . بَحاصبِ كنديف القطن منثور على عَمَائمنا تُلقى، وأَرْحُلناً عَلَى زَوَاحِفَ تَرْجَى مُحْهَارير

قال ابن أبى اسحاق: أسأت، وإنما هى: (رِيرٌ)، وكذلك قياس النحو فى هذا الموضع، فلما ألحوا على الفرزدق، قال: «على زواحف تزجيها مُحَاسِير»، فترك

<sup>(</sup>١) ديران الفرزدق ٥٥٦ - نشر عبد الله إسماعيل الصاوى - القاهرة ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان الفرزدق ٣٦٢.

الناس هذا، ورجعوا إلى القول الأول. وكان ابن أبي إسحاق يكثر الردّ على الفرزدق، فقال فيه الفرزدق:

ولكن عبد الله مولّى مواليــــا

فَلُو كَانَ عَبْدُ اللهِ مُولَى هُجُوتُهُ

فقال له ابن أبى إسحاق: وقد لحنت فى هذا أيضاً. وصوابه: مُولَى مُواَلِ<sup>(١)</sup>

ويبدو أن اللغة العربية المشتركة ، ليست لغة سليقة لكل العرب بدليل وقوع اللحن، حتى من خاصة العرب.

نبه سيبويه في كثير من المواضع إلى أن أكثر ما يعترى الحروف (أجزاء الكلمات) من تغيير أو حلف يقع في حروف العلة. وفي الحروف الساكنة ويكثر حذفها إذا وقعت في أواخر الكلمات<sup>(۲)</sup> وهو ما تثير إليه الدراسات الصوتية الحديثة حيث تذهب إلى أن الأجزاء النهائية من الكلمة ضعيفة القوى<sup>(۳)</sup> وأنها كثير ما تتعرض للتغير والحذف لاسيما إذا كانت أصوات لين أو أصواتاً ساكنة (٤) والحقيقة أن هناك قيمتين وظيفتين للصوائت فحين يوجد الصائت ويؤدى وظيفة محددة. كالتفريق بين صيغة وصيغة أو دلالة وأخرى للفظة فجينئذ تكون قيمته موجبة أما إن أدى هذا الصائت وظيفة نتيجة لغيابه أو حذفه فإنها تكون قيمة وظيفية سالبة لأن وظيفته قد مخققت في غيابه. ففي قوله تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) (٥) فهناك وقف عند نهاية كل آية وهذا الوقف بتحقق

<sup>(</sup>١) انظر: الشعر والشعراء ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب سيبوية، جــ ٤، ص ٥٠٤، ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر اللغة فندريس، ترجمة الدواخلي والقصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٥٠م ص

<sup>(</sup>٤) انظر علم اللغة، د. على عبد الواحد وافيء لجنة البيان العربي، طبعة ثالثة القاهرة، سنة ١٩٥٥م، ص

<sup>(</sup>٥) الرحمن آية من ١: ٤.

بالتخلص من الحركة على آخر المسكون وذلك يُحدث إيقاعاً وتناسقاً بين الآبيات. وإذا كانت هذه الوظيفة قد مخققت بغياب الصائت فإن هناك صائتاً آخر قد اشترك في مخقق هذا الايقاع فالحركة المصاحبة للصامت ميم في كلمة الرحمن هي حركة طويلة وإن لم يتحقق ذلك كتابياً لكنه متحقق صوتياً وقد لا يبدو ذلك أيضاً في كلمة القرآن فالمد في وسط الكلمة ينشق إلى جزئين الأول متحرك والثاني ساكن. وقد اتضح كم هذا المد في الآيتين التاليتين في «الإنسان» البيان».

وفي الضرورة الشعرية قد يحذف حرف المد أو ما يشبهه من آخر الكلمة (الواو والياء) مما هو ملاحظ في ظاهرة الحذف أن الحرف الساكن أكثر الحروف تعرضاً للحذف، ويكون تعرضه للسقوط أقل إذا كان متحركاً أي إذا وليه صوت صائت قصير، وحروف العلة (الألف والواو والياء) أكثر من غيرها تعرضاً للحذف والتغيير وقد أجازوا للشاعر في الضرورة أن يحذف الياء الساكنة الأخيرة (الصوت الصائت الطويل) وهي ضرورة أيسر من حذف الياء المتحركة كما في قول الأعشى:

وأخو الغوان متى يشأ يصر منه نه ويعدن أعداءً بعيد وداد(١)

حيث حذف الياء الساكنة من لفظ الغواني ويمكن أن نسمى هذا الحذف بتقصير الصائت الطويل حيث يتحول إلى صائت قصير ومثله قول خفاف بن ندبة السلمى:

كنواح ريش حمامة نجدية : ومسحت باللثتين عصف الإثمد (٢)

حيث حذف الياء من (نواحي) على حد تعبير القدماء أو قصر الصائت الطويل. أما حذف الياء المتحركة الأخيرة فهو أقل وروداً في الشعر ولذا عُدّ عند القدماء أقبح في الضرورة ومنه قول الشاعر:

\* دار لنعمى إذه من هواكا \*(٣) يريد: إذ هي ويعلل النحاة حذف الياء

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب سيبويه ١٣/ ٥٠٥، ٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) ميبويه – ۲۷/۱.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق - الصفحة نفسها.

المتحركة بأنه مر بمرحلتين الأولى تسكينها أى جعلها حرف مد (صائت طويل) ثم حذفها، ذلك أن تقصير الصوائت الطويلة في أواخر الكلمات هو الأكثر ورودا. وهو ما يسميه القدماء بحذف المد الأخير، والياء المتحركة ليست صائتاً وإنما هي صامت يتبعه صائت قصير كابيد أنه لهذا الصامت صفة خاصة بجعله شبيها بالصائت. ومما أجيز للضرورة وحذف واو الجمع المتصلة بالفعل والاجتزاء عنها بالضمة وهي لاتصالها بالفعل بمثابة الجزء منه فهي بمثابة مد يلحق آخر الفعل، والحذف هنا أيضاً تقصير للصائت الطويل. كما في قول الشاعر:

إذا ما شاء ضروا من أرادوا نه ولا يألو لهم أحد ضرار

فقال: شاء بتحريك الهمزة بالضمة والأصل شاءواءوقد يحذف إشباع المحركة للضرورة الشعرية وهو حذف يعترى آخر الكلمة فتنطق بغير الإشباع المعهود فيها في الاختيار أي يحدث تقصير للصائت الطويل وقد مخذف الحركة (الصائت القصير) سواء أكانت حركة بناء أم إعراب وينطق الحرف ساكناً. فمن حذف الإشباع قول مالك بن تحريم الهمذاني يصف ضيفاً قدم إليه ما عنده من القرى:

فإن يك غنا أو سمينا فإنني ن سأجعل عينيه لنفسه (١) مقنعا

فهو يريد لنفسهى. إذ المعهود أن تنطق الكسرة بعد الضمير المسبوق بكسرة بالإشباع. والحذف هنا شبيه بحذف ياء المد في آخر الكلمة كلاهما تقصير للصائت. وفي حذف إشباع الضمة قول الشماخ في وصف حمار الوحش:-

له زجل كأنه صوت حاد .. إذا طلب الوسيقة أو زميرا(٢)

فقد حذفت إشباع الضمة الأخيرة في «كأنه» بينما لم مخذف «له» وهو أيضاً تقصير للصائت الطويل

<sup>(</sup>١) أنظر الكتاب (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١١ ٣٠.

وقد تخذف الحركة ضمة كانت أو كسرة للضرورة الشعرية فينطق الحرف ساكناً ومنه قول امرئ القيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب نب إثما من الله ولا واغـــل

(فاليوم) (أشرب) لم يسبق بجازم وإنما حذفت الضمة وبقى الحرف ساكناً لضرورة الشعر.

والحقيقة أن تبرير الحذف بأنه ضرورة شعرية أى مطلب اتباعى موسيقى قد جعل الشاعر يضحى بالقاعدة النحوية أو بالأحرى العرف فى الاستخدام فالحركة على آخر «أشرب» كانت تؤدى وظيفة نحوية وهو الدلالة على زمن حدوث الفعل. وحذفها أى الحركة أدى إلى غموض هذه الوظيفة واللبس فيها والأصل ألايؤدى غياب الصائت إلى اللبس. غير أن المسألة يمكن أن تفسر تفسيراً سياقياً وأعنى السياق الاجتماعى لا اللغوى. وذلك بمعرفة رواية البيت وطريقة أداء الشاعر لهذه الجملة وحال من نقلوا إليه خبر مقتل أبيه ورد فعله.

وقد مخذف الكسرة كما في قول الراجز: إذا اعوججن قلت صاحب قوم بالدو أمثال السفين العوم

حيث ورد «صاحب» بسكون الباء والأصل صاحبى ولكنه يجوز فى الاختيار حذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة وهو نوع من تقصير الصائت الطويل فى آخر الكلمات أيضاً. ولذا تتمثل الضرورة هنا فى حذف الكسرة ونطق الحرف ساكنا لا فى حذف الياء.

وينظر سيبويه لهذا النوع من حذف الحركة في آخر الكلمة بما يحدث للضمة والكسرة من حذف حيث ينطق الحرف ساكناً في نحو فخذ، حيث يجوز نطق الخاء المكسورة بالسكون وفي عضد حيث يجوز في الضاد المضمومة أن تنطق بالسكون، ويرى أن ذلك لم يحدث في الفتحة لخفتها فالثلاثي المفتوح لا تخذف

منه فتحته مثل: جمل التي لا يقال فيها بسكون الميم لذا لم يرد حذف الفتحة من آخر الكلمة (۱) وقريب منه تعليل ابن جنى الذى يرد ذلك إلى الاستخفاف والاستثقال حيث ويستثقلون الحركة التي هي أقل من الحرف حتى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها واختلسوها، ثم مجاوزوا ذلك إلى أن انتهكوا حرمتها فحذفوها. ثم ميزوا بين الحركات فأنحوا على الضمة والكسرة لثقلها وأجمعوا الفتحة في غالب الأمر لخفتها (۲) وقد مخذف الحركة من داخل الكلمة للضرورة الشعرية. والحركات كما قال القدماء أبعاض حروف المد (أصوات صائتة قصيرة) فقد أجازوا للشاعر في الضرورة أن يحذف الفتحة التي لا يجوز حذفها في الاختيار لخفتها ومن ذلك

## وقالوا: ترابى فقلت صدقتم ن. أبى من تراب خلقه الله آدم (٣)

يريد: خلقه بفتح اللام ولكنه سكنها للضرورة وحذف الحركة. أما تسكين المضموم والمكسور أى حذف حركته فإنه جائز في الاختيار فيما كان على وزن فعل من الأسماء بفتح فكسر على لهجة تميم حيث تنطق عين الكلمة ساكنة في نحو: فَخُدُ<sup>(3)</sup> كما يجوز في صيغة فعل بضمتين في الأسماء أن تسكن العين فيقول في جمع قذال: قُدُل بتسكين الدال. والتسكين لهجة تميم ويكثر في الشعر ورود نحو: رسل وكتب وطرق بسكون العين. لكنه لا يعد ضرورة لاستعماله عند تميم.

بيد أن الضرورة تبيح للشاعر حذف الكسرة وتسكين الحرف في غير الأسماء

<sup>(</sup>١) أنظر سيبوية الكتاب ١٤ ٢٠٣، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن جني الخصائص ١/ ٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص ١١/٨١

<sup>(</sup>٤) انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة: القزاز القيرواني ص ١٠٩ عقيق/ د. محمد زغلول سلام ود. محمد مصطفى هدارة منشأة المعارف الإسكندرية سنة ١٩٧٣م.

كما في قوله «لو عصر منه البان والمسك انعصر» بسكون الصاد من (عصر) وهو فعل مبنى للمفعول مكسور العين (١).

أما الحذف للإعراب ونعنى هنا ما يعنيه النحاة من أنه الأثر الظاهر أو المقدر الذى بجلبه العوامل فى آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. فلهذا الأثر دلالته المعنوية والموقعية فى الأسماء والأفعال مما يسمح بصنوف من التقديم والتأخير فى الجملة التى يظهر فى أجزائها الأثر الإعرابتي فى الوقت الذى يقيد فيه التصرف فى ترتيب الجملة عندما يختفى فيه الأثر معرباً تقدر عليه الحركات أو مبنياً يلزم حالة واحدة. والحذف الذى تقصده يعترى الفعل المضارع فى حالة الجزم حيث يحذف الضم نحو لم أغضب. (ولم أقل) فينطق الحرف ساكناً أى أن الحذف هنا يتمثل فى صائت قصير.

فإذا كان من الأفعال الخمسة جزم بحذف النون نحو:

(لما يكتبا ولم يكتبوا) وإذا كان من الأفعال الناقصة جزم بحذف حرف العلة نحو: (لم يغز ولم يخش ولم يرم) وهنا يعبر عن الحذف صوتياً بأنه تقصير للصائت الطويل الواقع في آخر الفعل.

ولهذا الحذف دلالته المعنوية والموقعية حيث يفيد وقوع الفعل بعد نفى يقلب زمنه إلى الماضى ويتمثل فى المره و الماه أو بعد الأمر يتمثل فى اللام أو بعد نهى يتمثل فى اللاه أو بعد شرط يكون الفعل بعده محتمل الوقوع لا مؤكده وهو الشرط بالأدوات الجازمة المعروفة وحذف الحركات فى صيغة الأمر يرد فيما ينبنى على السكون نحو(اضرب) ه

وحذف حروف العلة فيها يرد فيما يبنى على حذف حرف العلة نحو(اغز) إن الحذف للإعراب لا يعترى إلا أواخر الكلمات مقصوراً على الصائت القصير

<sup>(</sup>١) انظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى د. طاهر جمودته الدار الجامعية الإسكندرية اسنة ١٩٨٣ ص ٤٨ وما يليها.

(الضمة في حالة المضارع) أو الصوائت الطويلة (حرف العلة في الناقص) بالنسبة لحذف الحركات أو حرف العلة (١٠).

ويخضع الحذف الذى يعترى الصيغ في بعض المواضع لأسباب تطرد فيها بحيث يمكن أن تشكل قاعدة عامة أو أسباباً قياسية للحذف ومن هذه الأسباب التقاء الساكنين فإذا التقى ساكنان في كلمة واحدة أو كلمتين وجب التخلص من التقائهما إما بحذف أولهما أو تحريكه فيحذف الأول صوتاً وخطاً إن كان حرف مد (الحذف هنا في حقيقته تقصير للصائت الطويل سواء كان الثاني جزء من الكلمة أو كالجزء منها نحو: (قل وبع وخف) في الأمر (ولم يقل ولم يبع ولم يخف) حيث وقع حذف المد (الواو والياء والألف).

ومن مظاهره حذف لام الفعل الناقص (يغزو - يخشى - يرمى) لانها مد ساكن عند الاتصال بواو الجماعة أو ياء المخاطبة: (يغزون يرمون - يخشون - تغزين - تحشين -) وعند تأكيد هذه الأفعال مخذف نون الرفع لتوالى الأمثال. ويحدّف واو الجماعة وياء المخاطبة لالتقاء ساكنين في (لتغزن ولترمن) وتبقى إذا كان ما قبلهما مفتوحاً: لتخشون - ولتخشين ويحرك الواو بالضمة والياء بالكسرة.

وتبقى الواو والياء وتخركان عند الالتقاء بالساكنين عموماً إذا كان ما قبلهما مفتوحاً أى في حالة اتصالهما بالفعل الناقص الذى آخره ألف مد، وتخذفان فيما عدا ذلك عند الإلتقاء بالساكن،

ويحدث الحذف صوتاً لاخطأ إن كان الساكنان في كلمتين وكان أولهما مداً نحو يغزو الرجل، ويرمى الجيش، وقوله تعالى:

﴿ اطبعوا الله وأطبعوا الرسول ؟ (٢) وفي الحديث الشريف (ركعتا الفجر) ويتمثل الحذف هنا في تقصير الصائت الطويل ومن مظاهره أيضاً حذف الألف من الفعل

<sup>(</sup>١) انظر د. طاهر حمودة فظاهرة الحذف، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٥٨.

الناقص غزا سعى إذا لحقت الفعل تاء التأنيث نحو غزت وسعت (تقصير للصائت الطويل) وفي صوغ المصدر من فعل على مثال أفعل واستفعل يقاس على الإفعال والاستفعال؟ فإذا كانت عين الفعل حرف علة كأقام واستقام فقياس مصدرهما حملاً على الصحيح إقوام واستقوام تنقل حركة الواو إلى ما قبلها فتعل بقلبها ألفا فيجتمع في الكلمة ألفان فتحذف إحداهما والجمهور على أن المحذوف الألف الثانية والأخفش يرى الحذف في الأولى ويؤتي بالتاء عوضاً عن المحذوف فيقال: إقامة وإستقامة وفي جمع المنقوص جمعاً سالماً بالواو أو الياء والنون، يلتقي حرفه الأخير بالواو الساكنة فيحذف المد كما في: القاضون والداعون والقاضين والداعين. وكذلك في جمع المقصور حيث يخذف الألف الأخيرة الالتقائها بالواو الساكنة أو الياء الساكنة كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنتِم الأعلون﴾(١) و ﴿ لمن المصطفين﴾(٢) تقصير للصائت الطويل .

وفى صيغة اسم المفعول من الثلاثى الأجوف نحو (مقول ومبيع) يلتقى ساكنان أولهما حرف المد الأصلى فى الكلمة والثانى واو صيغة مفعول. وهى مد ساكن فيحذف أحدهما قياساً والجمهور على أن المحذوف هو ساكن الثانى. والأخفش على أنه الأول، تميم لا يحذفون فى اليائى فيقولون مبيوع مديون ومسع من عدم الحذف الواوى قولهم: ثوب مصوون ومسك مدووف وإذا لم يكن أول الساكنين مداً (صائناً طويلاً) فإنه لا يحذف ولكن يحرك تخلصاً من التقاء الساكنين إلا إذا منا نون التوكيد الخفيفة فإنها يخذف إذا وليها ساكن كما فى قول الشاعر:

لا تهين الفقير علك أن نركع يوماً والدهر قد رفعه فأصل: (لا تهين) لا تهينن.

وكذلك تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم حيث يحذف ولا يحرك نحو زيد بن عمرو، لا تنون الدال.

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية ٣٤ (٢) سورة ص آية ٤٦

بيد أن التقاء الساكنين لا يبرر الحذف في كل موضع إذا كان أول الساكنين مداً، وذلك إذا كان الساكن التالي للمد مدغماً في مثله وهما في كلمة واحدة نحو دولا الضللين (ومادة ودابة وسار وضار وخويصة وتمود الحبل وكذلك يبقى الساكنان ويفتقر التقاؤهما فيما قصد ذكره من أسماء الحروف نحو (جيم – صاد حاف) وفيما عليه من الكلمات نحو: (قال – وزيد. وثوب وعيد وصوف) وقد يلتقي ثلاثة أحرف ساكنة دون حلف أحدهم إذا وقفنا بالسكون على نحو راد وضار وسار. فالتقاء الساكنين الأولين جائز فإذا وقف بالسكون وهو حلف للحركة الأخيرة التقت ثلاثة أحرف ساكنة: الأول سكون المد والثاني سكون الإدغام والثالث سكون الوقف، وكذلك يحذف حرف العلة استثقالاً كسبب قياسي صوتي مرفى وحروف العلة أكثر الحروف عرضة للتغيير والحذف في الألفاظ ويكثر حذفها إذا وقعت في آخر الكلمة، وحذفها ساكنة أكثر من حذفها متحركة، وربما كان إسكانها أي حذف الحركة بعدها خطوة نحو حذفها.

ويقاس حذف الواو فاء الكلمة من الفعل المضارع الثلاثي إذا كان على وزن يفعل بكسر العين وكذا من الأمر لأنه فرع عنه نحو:

(يدع ويزع ويضع ويقع ويَهِب ويذر ويطأ ويسم) والحذف في مصادر هذه الأفعال جائز لا واجب نحو. (وعد يعد عدة، ووعداً ووزن يزن زنة ووزناً). وإذا كان المثال يائياً فالقياس ألا حذف في مضارعه ولا في الأمر منه بالتالى: وذلك نحو:

( ينع بينع)وقد حكى سيبويه لفظين وقع بينهما حذف الياء وهما يسر البعير يسر إذا لان وانقاد، ويئس يئس لهجة في بيأس.

ويعلل سيبويه حذف الواو هنا باستثقال اجتماع الياء والواو وهذا الاستثقال جعلهم ينطقون يوجل ياجل وييجل بقلب الواو ألفاً وياء (١)

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه الكتاب ١٤/ ٥٢.

وأصل الباب يفعل بكسر العين - عنده يفعل بضمها - ولكنهم استثقلوا الواو مع الضمة، فصرفوا هذا الباب إلى يفعل (بالكسر) فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة اذكرهوها مع ياء فحذفوها (١) كما يشير إلى أن ما ورد فيه الحذف مع مفتوح العين مرده إلى أن أصل بنائه بكسر العين والياء في مضارع المثال اليائي لا تخذف لأنها أخف عليهم ولأنهم قد يفرون من استثقال الواو مع الياء في غير هذا الوضع ولا يفرون من الياء إلى الواو فيهه (٢).

ولما كان آخر الكلمة أكثر تعرضاً للحذف تعرضت الياء للسقوط قياسًا في الأسماء المنقوصة المجردة من «ال» ومن الإضافة، ما لم يكن الحرف محركاً بالفتحة التى يظهر عليها حال النصب لخفتها فتقيه السقوط فيقال هذا قاض ومررت بقاض بحذف الياء مع التعويض بتنوين العوض.

ويعلل سيبويه الحذف في الأسماء المنقوصة في حالتي الرفع والجر باستثقال مخريك الياء بالضم أو الكسر مع التنوين. ولذلك يثبت الحرف في غير التنوين إذا كان الاسم مضافاً أو دخلته (ال)(٢).

والحذف في المنقوص خاص بالأسماء دون الأفعال التي لا يحذف منها شئ في حالة الرفع نحو يقضى ويرمى ولا يقع الحذف إلا فيما كثر استعماله منها نحو: لا ادر وما أدر<sup>(3)</sup> كما لا يعتريها الحذف في حالة النصب.

وعند جمع الأسماء المنقوصة جمع مذكر سالم بالواو والنون أو الياء والنون عذف ياء الاسم المنقوص قياساً كما في القاضون والداعون والقاضين والداعين. وينطق بعد هاء المفرد المذكر الغائب ضمة طويلة (صوت صائت طويل) كما في ضربة زيد، والضمة الطويلة تظهر صوتاً ولا تكتب خطاً أو كسرة طويلة نحو به علة وذلك إذا لم يسبق الضمير مد أو حرف ساكن نحو دعا إليه حيث يقصر الصائت

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه الكتاب ١٤/ ٥٣.٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٨٣/٤

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٤ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٨٤/٨.

الطويل ومنه في القرآن الكريم ﴿ونزلناه تنزيلاً﴾ (١) ﴿وشروه بثمن بخس﴾ (٢) ويعلل سيبويه الحذف عند سبق حرف من حروف العلة بأن «الهاء» من مخرج الألف تشبه الياء والوار تشبهها في المد وهي أختهما فلما اجتمعت حروف متشابهة حذفوا (٣) وقد اختار سيبويه في الهاء التي قبلها ساكن غير أحرف العلة نحو لم أضربه ألا يخذف صلتها أي حرف المد بعدها. واختار المبرد الحذف وهو الصحيح لأن أكثر القراء والجمهور عليه كما يذكر السيرافي (٤) والحذف للوقف من الأسباب القياسية الصوتية والوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة. وله ثلاثة مقاصد في الكلام أولها: تمام الغرض من الكلام أي أنه يؤدي وظيفة بين الجمل والعبارات لبيان الفصل بين مدلولاتها، والثاني: لتمام النظم في الشعر، والثالث:

لتمام السجع في النثر. ويترتب على الوقف تغيرات متنوعة بحسب حالة الموقوف عليه نقتصر منها في تناولنا على ما يتصل بالحذف.

ويقع حذف الضمة والكسرة المنونتين أى حذف صائت قصير مع صامت عند الوقوف على الاسم المضموم المنون أو المكسور والمنون نحو:

(هذا زيد ومررت بزيد) وهذا رجل ومررت برجل. فإن لم يكن الاسم منونا نحو رعمرو وزفر) وقع الحذف أيضاً عند الوقف على آخره بالسكون ولكنه حذف للصائت القصير فقط الضمة أو الكسرة كوينسب إلى لهجة ربيعة أنها تفعل ذلك عند الوقوف على الاسم المفتوح فيقولون: رأيت زيد، أما عند الباقين فإن المفتوح يبدل تنوينه في الوقف ألفا نحو رأيت زيداً. ويمكن أن يعبر عن هذه الحالة بإطالة الصائت القصير وحذف التنوين والحرف الصامت، وينسب إلى لهجة الأزد أنها تبدل التنوين مداً من جنس ما قبلها من الضم والكسر أيضاً فيقولون هذا زيدو، ومررت بزيدى كما يقال عند الجميع رأيت زيداً في الوقف ويترجح في الوقف آخر

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء آية ١٠٥ (٢) سورة يوسف آية ١٩

<sup>(</sup>٣) أنظر الكتاب ٤/ ١٨٩

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق – الصفحة نفسها.

الأسماء المنقوصة المنونة حذف الكسرة مع التنوين نحو هذا قاضى. وهذا غاز وهذا عم الأصل القاضى والغازى والعمى. بكسر الميم هذا هو الأكثر وبعض اللهجات القليلة تبدل من التنوين الأخير ياء فيقولون هذا رامى وغازى وعمى(١).

وقرأ ابن كثير: وولكل قوم هادى، فإن كان المنقوص محلوف العين نحو ومرة اسم فاعل من أرى. أو محلوف الفاء نحو وبيقى، علماً لم يجز الحذف وكان لابد من إثبات حتى لا يجتمع حلفان فيقال في الوقف: هذا مرى وهذا يفى. ويترجح في الأسماء المنقوصة غير المنونة، وهي المقترنة به وأل، أن تبقى الياء بلا حذف في حالتي الرفع والجر أى حالة كون الياء حرف مد غير محرك وصائتاً طويلاً، أما إذا أثت الياء محركة بالفتحة حالة النصب فيتعين أن تثبت ولا يخذف. ولكن يخذف الفتحة وتتحول الياء من صوت صامت (شبيه بالصائت) إلى (صوت صائت لحرف مد) وذلك كما في قوله تعالى وكلا إذا بلغت التراقى، (٢)، وقد ورد الحذف للوقف في المرفوع كما في قوله تعالى:

والكبير المتعال، وفي المجرور كقوله تعالى: ويوم التناده.

أما الأفعال فلا حذف فيها عند الوقف وإنما تثبت الياء نحو يجرى ويرمى. وكذلك الواو نحو يدعو ولذلك عد الحذف في نحو هما أدرا و هلا أدرا سماعياً وعلل بكثرة الاستعمال. وفي الوقف على هاء الضمير مضمومة أو مكسورة نحو رأيته ومررت به تخذف الضمة الطويلة ويوقف بالسكون على الهاء ويوقف بالسكون على ما آخره تاء التأنيث المتحركة كفاطمة وقائمة بعد إبدال التاء هاء فيعترى الحذف الضمة أو الضمة مع التنوين ما لم يكن قبل التاء ساكن أو كانت تاء الجمع أو ما يشبهها حيث يقع الوقف بالسكون مع الحذف دون إبدال التاء هاء الجمع أو ما يشبهها حيث يقع الوقف بالسكون مع الحذف دون إبدال التاء هاء كما في بنت وأخت وفاطمات وهيهات.

<sup>(</sup>١) أنظر الكتاب 1٨٣ /8

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة آية ٢٥.

وإذا كان آخر الاسم غير تاء التأنيث جاز في الوقوف عليه خمسة أوجه التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل والقياس في الأفعال المنقوصة ألا يعتريها الحذف للوقف، لكنها في الفواصل والقوافي قد يعتريها ذلك ففي الفواصل قوله تعالى «والليل إذا يسر» و «ما كنا نبغ» وفي القافية قول زهير:

وأراك تفرى ما خلقت .. وبعض القوم يخلق ثم لا يفر فحذف الياء من يفرى للقافية (١)

ويجوز في الوقف حذف ياء المتكلم الساكنة (الصائت الطويل) والوقف على ما قبلها بالسكون نحو: هذا غلام تريد: غلامي - وقد أسقان تريد اسقاني - وأسقن أي أسقني - ومنه قوله تعالى:

دربی أكر من، و دربی أهانن، وهی القراءة الفاشية أی أكرمنی وأهاننی وقول النابغة:

إذا حاولت في أسد فجورا ن فإنى لست منك ولست من الوقف على (من) بتضعيف النون مع السكون يريد من.

ويلاحظ أن حذف ياء المتكلم دون إبقاء الكسرة الدالة عليها يقع غالباً لوجود نون الوقاية الخاصة بها والتي لها دلالة عليها<sup>(۲)</sup>، وفي أغلب اللغات السامية حدث لون من التطور لحركات أواخر الكلمة فبقيت ساكنة سواء أكان ذلك في لغة الشعر أم في لغة الاستخدام العادي على أن الصوائت المصاحبة لباقي حروف الكلم في العبرية قد استخدمت لإحداث إتباع موسيقي بديلاً عن القافية التي هي جوهر أساس في ايقاع الشعر العربي. وقد أوضحنا هذا إيضاحاً مفصلاً في موضع آخر من المحث (۲).

<sup>(</sup>١) أنظر الكتاب سيبوية ١٨٤ / ١٨٥ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ظاهرة الحذف ص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث.

وفى إطار التوافق الحركى والسياق الصوتى المشكل لتيار الكلام بجد أن ثقل العملية العضلية ليست سبباً فى حدوث الظواهر السياقية جميعاً لأن بعضهما لو نفذ فى نطقه النظام كما هو لم نحس ثقل العملية النطقية فى نطقه أبداً، فلو أن المتكلم عزف عن الوقف بالسكون، وأعطى الحرف الأخير حركته التى أعطاه النظام أياها لما كان فى ذلك أى نوع من أنواع الثقل من الناحية العضلية بل على العكس من ذلك تماماً نرى قوافى الشعر تأبى فعلاً تطبيق ظاهرة الوقف بالسكون ونحوه فى الكثير جداً من الحالات ولها فى ذلك نظام عروض فرعى خاص بها(١).

وظاهرة التفاعل الصوتى تشمل كلا من الصوامت والحركات أما الصوامت عند تفاعلها مع أصوات مجاورة أخرى فإنه يطرأ عليها لون من التغيير فإما أن تفخم وإما أن ترقق أو تنقلب إلى نظائرها ولها قواعد واضحة في كتب النحو والصرف والقراءات. أما الحركات فإنها تسلك مسالك أخرى عند مجاورتها لحركات أخرى فتسلك مسلك التحول إلى حركات أخر إما بالكسر أو الضم وفقاً للحركة السابقة وتناسباً مع الحركة التالية لإحداث لون من المماثلة الصوتية يتناسب مع كفاءة الجهاز الصوتى للإنسان بحيث يسهل الانتقال من حركة إلى حركة تبعاً لمبدأ الجهد الأقل "The Least Effort" ويبدو أن جميع اللغات تسلك هذا المسلك نظراً لتوحد أجزاء الجهاز النطقى للإنسان في كل أنحاء الكرة الأرضية ناهينا بالفروق الشخصية لكل فرد من حيث نوع أسنانه وانتظامها وغلظ أجزاء الوجه المشاركة في عملية النطق كجانبي الفم واللثة والأنف الذي يتسع لكمية من الهواء أو يضيق عنها اختلافاً من شخص لشخص.

فلفظة يُوسِفُ Yosep : ويُوسِف واسم يوسف عبرى قديم، وقد نقلت العربية صوامت الاسم (ى - س - ف) نقلاً مطابقاً، ولكنها تصرفت في نقل الحركات ولعل السبب في ذلك أن بعض اللغات السامية - كالعبرية والحبشية

<sup>(</sup>١) أنظر د. تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها من ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تكوين ٣٧: ٢.

تميل في أغلب الحالات إلى الإمالة والتفخيم في حركات الفاظهاة أما العربية الفصحى فعلى العكس من ذلك، تميل في الغالب إلى استخدام الحركة الصريحة دون إمالة أو تفخيم، اقتداء بلغة الحجاز، ولهذا فإن العربية الفصحى عندما نقلت اسم يوسف حولت حركة المقطع الأول منه من يو (Yö) إلى ضمة طويلة صريحة (يو) وحركة المقطع الثاني سيف Sēp من الكسرة الممالة إلى ضمة صريحة (سف)، وتميل بعض لهجاتنا المعاصرة إلى كسرة قصيرة بدلاً من الضمة القصيرة فتقول (سف).

وقديما جمعت اللغة الفصحى بين الصيغتين (تسكين وتخريك الوسط في طائفة من الألفاظ، مثل عنق عنق عضلع ضلع ملك ملك ملك فخذ فخذ.. وذكر الباحث وكايم رابين أن الصيغة الساكنة الوسط تنتمى غالباً إلى لهجات شرقية (يعنى لهجات نجد والأطراف الشرقية)، وأما المتحركة فحجازية. واستشهد بأقوال بما ورد في كتاب سيبويه، وما ذكره أبو عبيدة معمر من أن (أهل الحجاز يفخمون الكلام كله إلا في عشرة يجزمونها) (١). وهذا صحيح وقول أبي عبيدة يجزمونها - خلافا لما ذكره رابين - يعنى يسكنونها. ويوضح ذلك قول صاحب اللسان في لفظ عشرة (والكسر لأهل نجد والتسكين لأهل الحجاز). وأهل الحجاز (٢) يقولون خمس عشرة خفيفة لا يحركون الشين، وتميم تثقل وتكسر الشين، ومنهم من يفتحها. وهذا صحيح في جملته غير أننا نلاحظ أن الحجاز لم ينفرد بهذه الظاهرة على الجانب الغربي، فالواقع أن نخريك وسط الثلاثي ظاهرة عريقة في منطقة الشمال الغربي تحرفت قديما في اللغة العبرية. ثم إن من الطبيعي عريقة في منطقة الشمال الغربي تحرفت قديما في اللغة العبرية. ثم إن من الطبيعي أن تشيع هذه الظاهرة عند أهل هذه المنطقة الذين عبروا في صور شتى عن ميلهم أن تشيع هذه الظاهرة عند أهل هذه المنطقة الذين عبروا في صور شتى عن ميلهم إلى تفخيم الأصوات والجهر بها.

وبعض العرب كان أشد تصويتاً من بعض، وأهل منطقة الشمال الغربي، كانوا

<sup>(1)</sup> C. Rabin, Ancient west - Arabian, London 1951 pp 97 - 98. انظر (۲) انظر السيوطي – المزهر ج٢ ص ٢٧٥.

من أكثر العرب ميلاً إلى الجهر بالأصوات وتفخيمها.

وتدل القرائن على ذلك وبعض الحجازيين مالوا إلى تفخيم الألف وبعَّرف ابن يعيش ألف التفخيم موضحاً الفارق بينها وبين ألف الإمالة في قوله: (أما ألف التفخيم فأن ينحى بها نحو الواو، فكتبوا: الصلاة، والزكاة والحياة، بالواو على هذه اللغة، وأما ألف الإمالة فتسمى ألف الترخيم، لأن الترخيم تليين الصوت ونقصان الجهر فيه وهي بالضد من ألف التفخيم لأنك تنحو بها نحو الياء، وألف التفخيم تنحو بها نحو الواو(١). وعنى القراء بدرجات الإمالة والتفخيم، فجعلوا للإمالة درجات، كما جعلوا للتفخيم درجات تختلف بين الشدة والاعتدال. والأمثلة التي يسوقونها تعنى عناية خاصة بما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ (وعددها ثمانية) رسمت ألفاتها بالوارهي (صلاة - حياة - زكاة - نجاة - غداة - مشكاة - مناة - الربا)، وفقاً للهجة حجازية ولكن تفخيم الألف لم يكن بالحجاز وحده، وربما كان الحجاز قد تأثر في ذلك بلهجات مجاورة. ومن الملاحظ أن معظم اللغات القديمة التي ورثت قضاعة وكهلان مساكنها الممتدة من شمال الحجاز إلى بلاد الشام، كالكنعانية والعبرية والسريانية الغربية والنبطية والثمودية، كانت تفخم الألف فتنحو بها نحو الواو(٢). وإن تواتر هذه الظاهرة على منطقة واحدة، في خلال مئات من السنين، لما يجعل الاحتمال قوياً بأن يكون سكان هذه المنطقة، على تعاقب العصور قد توارثوا شيئاً من هذه الظاهرة العربية.

وبعض القصاعيين الذين لا ينتمون إلى منطقة الشمال الغربى، وهم بنو كلب، يقولون فى لهجتهم فى مثل دابة وشابة: «دأبة و شأبة» فيقحمون همزة مفتوحة على الألف. ومثل هذه اللهجة، ذات ارتباط ودلالة. فهى من ناحية تشبه تفخيم الألف من حيث إنها وسيلة للإبقاء على الألف وتدعيمها خشية أن تختزل وتتضاءل، أو تلين وتضعف، وهى من ناحية أخرى تشير إلى ظاهرة عامة مشتركة

<sup>(</sup>١) أنظر بن يعيش: شرح المفصل ١٠/ ١٢٧.

<sup>(2)</sup> C. Rabin, op. cit., P 107

بجمع بين بطون من قضاعة، على تباعد مساكنها، وإن اتخذ كل منهم وسيلته الخاصة للتعبير عنها.

وربما امتد تأثير الشمال إلى اليمن، فانتقلت إليه من الزمن القديم آثار من تفخيم الألف، ولكنها على أي حال آثار ضئيلة، ولعل إمالة الألف نحو الياء كانت أكثر ذيوعاً وانتشاراً في لهجات اليمن القديمة بصفة عامة (١٦). فإذا نظرنا في لهجات قيس وغيرهم من قبائل عجد وجدنا في أقوال الرواة ما يدل على أنهم آثروا الإمالة على الفتح، حتى قيل في وصف لهجتهم وكُسر قيس وأسد، الضَّجع قيس ١٠٠١ وكلاهما يعنى الإمالة، ويروى عن عنعم وزبيد (من قبائل كهلان اليمن) بخصوص ظاهرة استخدام حرفي الجر (من، على) أنها كانت تخذف نون (من) إذا وليها ساكن، فيقولون مالدّار وما لفرس (من الدار من الفرس)، وما يروى عن بلحارث بن كعب، وهم من كهلان اليمن أيضاً، من حلف اللام والألف من (على) والجارة إذا وليها سأكن فيقولون علفرس (على الفرس)(٣). والفتح في الواقع مظهر من مظاهر التفخيم، والغالب أن الحجاز ومنطقة الشمال الغربي كانت مصدراً لهذه الظاهرة، أما إمالة الفتحة فكانت في اليمن وقيس غالباً، واشتهرت في لهجة الكوفة قديماً، ومخدث عنها الكسائي، وقرأبها في مواضع معدودة من القرآن نحو: نعجة، سفينة، همزة، وفي كلمات أخرى، بإمالة ما قبل هاء التأنيث عند الوقف (٤). وظاهرة الفتح والكسر في تاء المضارع قديمة في تاريخ اللهجات العربية، وذكر أبو عمروبن العلاء أن وتعلم، بالكسر لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وعامة العرب. وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل فيقول

<sup>(</sup>١) أنظر همم الهوامع للسيوطي (ط السعادة ١٣٢٧ هـ) ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر المزهر في علوم اللغة وأتواعها ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر غيزات لغات العرب لحقني ناصف ص ٣٠ ، ٢٢ (مصر ١٩٥٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر في القراءات المشر (دمشق ١٣٤٥ هـ) لابن الجزري ١٢ ٨٩٠٠

تعلم بالفتح، والقرآن الكريم عليها، قال: (وزعم الأخفش أن كل ما ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا تعلم بالكسر، قال: قال نقلته من نوادر أبي زيد) (١) ويفهم من كلام سيبويه أن جميع العرب - بإستثناء أهل الحجاز - كانوا يكسرون أوائل المضارع إذا كان ماضية على فعل، إلا ياء المضارعة فإنها تلزم الفتح في جميع الحالات (٢). وقالوا (تلتله بهراء)، وبهراء قضاعية، والتلتة كما شرحها صاحب اللسان هي (كسرهم تاء تفعلون، يقولون تعلمون وتشهدون ونحوه) (٣). وليس في هذا الشرح ما يدل على أن بهراء قد اختصت دون عامة الذين كسروا أوائل المضارع بشئ يستحق إفرادها بهذه الظاهرة. ولكن هناك من القرائن ما يرجع أن كسرياء المضارعة كانت سمة مميزة لبهراء وبعض بطون قضاعة دون سائر قبائل الشرق وبجد. وهناك أسباب دفعت الباحثين المحدثين إلى جعل اللغات السامية أفراداً في أسرة واحدة أو فروعاً من شجرة واحدة، وهي هذا التشابه القوى بينها في الأصوات والأبنية والتراكيب. فلو تأملنا وجوه الشبه بين العربية والفصحي واللهجة العربية التي نتكلمها سنرى من غير شك اختلافاً بينهما، فاللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة وتشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه الهيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات ولكنه اختلاف طفيف لا يمنع أن تكون لهجتك فرعاً من فروع العربية الفصحى، فهذه اللهجات العربية التي تتكلمها الأقاليم الإسلامية والسودان والشام والمغرب والعراق

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ٢٥٠/ ٢٨٣ (طبعة بولاق).

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان تلك.

واليمن والحجاز على ما بينها من اختلاف تنتمى كلها إلى العربية الفصحى وتندرج بختها وتتفرع منها: فهى جميعاً تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التى تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات وقد تتباعد اللهجات أو تتقارب على قدر اشتمالها على هذه الصفات وتلك العادات فقد يكون للغة الواحدة لهجات متقاربة لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صفتين أو ثلاث من تلك الصفات (١). وكما أن هنالك بين لهجات اللغة الواحدة فروقاً فكذلك نجد فروقاً بين لغات الجموعة الواحدة كلغات المجموعة السامية مثلاً، ولكنها فروق أبعد من تلك التى تكون بين اللهجات وإن تكن فروقاً لا تخرج هذه اللغات عن كونها مجموعة واحدة.

هذه اللغات السامية قد وجدت في الشرق وفي مناطق متقاربة، فالأشورية ظهرت في العراق والكنعانية والعبرية فرع منها ظهرت في العراق وسوريا وفلسطين والحبشية والعربية الجنوبية (أى لغات اليمن القديمة) والعربية الشمالية ظهرت كلها أول الأمر في جزيرة العرب ومنها هاجر أصحاب الحبشية القديمة إلى الحبشة حيث نشروا لغاتهم.

فهذا التقارب اللغوى والمكاني إذن كان من أهم الأسباب التي دعت العلماء إلى جعل هذه اللغات واللهجات أفراداً في أسرة واحدة أو فروعاً في شجرة واحدة وهذا ما دعا العلماء. كذلك إلى فرض أن الناطقين بهذه اللغات يرجعون إلى أصل واحد وأن لغاتهم – قبل أن يتفرقوا – كانت وحدة قائمة في مكان واحد. ففرضوا أن هناك وأماء لهذه اللغات كانت تسكن في بقعة معينة قبل أن يتفرق أولادها في الأقاليم والبقاع (٢).

<sup>(</sup>١) انظر في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ط الرسالة ص ١٥٠١

<sup>(</sup>٢) انظر المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية د. عبد الجيد عابدين ص ٢٥٠ الطبعة الأولى سنة ١٩٥١.

## الفصل الثالث في بناء الصيغ

[-] العلامة هي التي يعبر عن المورفيم تعبيراً شكلياً، وتوجد في النطق، وهي إما أن تكون عنصراً أبجدياً أو فوق الأبجدي، بمعنى أنها تكون في شكلها كمية أو نبراً أو تنغيماً، ويعبر عنها إما إيجابياً بوجودها أو سلبياً بعدمها، إذ ربما يكون هناك مايسمي «العلامة صفر» والصيغ الصرفية وحركات الإعراب والإلحاقات، وهلم جرا تكون نظاماً في العلامات لنظام من المورفيمات، يعبر عن نظام من الأبواب. يتكون منه الصرف والنحو العربيين.

إن علاقة العلامة بالمورفيم أشبه ماتكون بعلاقة الصوت بالحرف وعلاقة المورفيم أشبه ماتكون بعلاقة الصوت بالحرف، وعلاقة المورفيم بالباب مثل علاقة الحرف بما ارتبط معه في مخرج تقسيمي واحد،وعلاقة الباب بنظام الأبواب كعلاقة طائفة من الحروف مرتبطة بمخرج تقسيمي واحد بالأبجدية التشكيلية بصفة عامة. إن باب الفاعل يعبر عنه مورفيم خاص هو الاسم المرفوع، وعلامته محمد مثلاً.

فالجملة المنطوقة تتكون من نسق من العلامات الصرفية بينها الترتيب والتوافق وفى الصرف مورفيمات لها أسماء خاصة كالطلب والصيرورة والمطاوعة والتعدى واللزوم. والافتعال والتكبير والتصغير والوقف وهلم جرا. تعبر عنها على الترتيب علامات هى: استفعل وانفعل وأفعل وقعل وافتعل. وصيغ التكسير والتصغير وعدم الحركة، فالطلب فى الصرف مورفيم وفى النحو والبلاغة باب وصيغته علامة صرفية ومثل ذلك يمكن أن يقال فى البقية (١) ومن هنا فالحركة أو الصائت تعد علامة على وظيفتها فصيغة وفاعل، علامة أو مميزاً بين بعض الصيغ ومن ثم فهى علامة على وظيفتها فصيغة وفاعل، مثلاً لها معنى وظيفى خاص هو المورفيم، ويسميه الصرفيون المشاركة بالإضافة إلا أن هذه الصيغة لابد أن تكون صيغة فعلية وهذا جزء آخر من معناها الطبقى. ثم ذه عليه أنها بشكلها الحاضر تتخذ ميزاناً صرفياً لما أسند إليه الغائب من هذا الفعل الذي يدل على المشاركة، وهذا جزء ثالث من معناها الوظيفي أيضاً. ثم هي

<sup>(</sup>١) انظر: د/ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة ص ٧٣.

بتحديدها الشكلي وبناء وسطها وآخرها على الفتح. مغايرة تمام المغايرة لصيغة اسم الفاعل ولصيغة الأمرمنها. وهذا جزء سلبي من المعنى بغض النظر عن المعنى المعجمي العرفي الذي في قاتل وجادل وناضل وحاسب وما إلى ذلك من أمثلتها التي توجد معانيها المعجمية مفصلة في القاموس. فالمعنى المعجمي عرفي واجتماعي إلى حد ماء بينما المعنى الوظيفي نحوى صرفي لكن الصيغة الصرفية، قد لاتكون بمفردها كافية للدلالة على المورفيم لوجود الغموض فيها. فهي إذا في حاجة إلى المثال ليوضح مافيها من غموض، فمثلاً صيغة (فعل) مجدها مشتركة بين الصفة المشبهة وبين المصدر، ومن أمثلتها «ضرب» و«شهم». فإذا وقع الغموض هنا في الصيغة فلن يقع في الأمثلة المذكورة لأنها بمفردها تكفى لشرح معنى الصيغة. أما إذا كانت لاتكفى كما في وعدل، التي تصلح لمعنى الصفة كما تصلح لمعنى المصدر فإذا جاء هذا الغموض في المثال، كما جاء في الصيغة اضطررنا إلى الاستعانة بوسيلة نحرية في عديد معان صرفية ، تلك الوسيلة هي السياق ومثل ذلك يقال في صيغة «فعيل» التي تأتى صغة مشبهة ومصدراً وبمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، وفعال التي تأتي صيغة لمفرد ككتاب والجمع ككلاب ولمصدر كقتال ولايطعن ذلك أبدآ في محدودية المعنى الوظيفي للصيغة، لأن هذا المعنى بحكم تسميته وطبيعته إنما يكون في عليل السياق. والسياق أحد الوسائل التي يلجأ إليها أخيراً في إيضاح هذا المعني(١).

والدكتور تمام يرى أن السياق هو الوسيلة التي يلجأ إليها في إيضاح المعنى، وهو يقصد ضم العناصر المشتركة في الحدث اللغوى بعضها إلى بعض لتحديد المعنى الدقيق سواء تكون هذا السياق من عناصر لغوية أم عناصر خارجة عن اللغة.

وفي رأئ أن المعنى يمكن أن يستدل عليه بأقل عنصر من العناصر الداخلة في السياق اللغوى، وهي الحركة التي أقمنا عليها دراستنا فالفعل وقتلًا بثلاثة فتحات. يفيد معنى أن شخصاً قام بالقتل.

<sup>(</sup>١) انظر: تمام حسان ومناهج البحث في اللغة، ص ١٧٣ ، ١٧٤٠

وإذا حُذف الصائت القصير من وسط الفعل وتغير نوع الصائت القصير. من البناء على الفتح إلى ضمة إعراب، فحينئذ سندرك أن هناك حدثاً قد وقع وهو القتل وقتل، أما إذا أطيّل الصائت القصير فوق القاف فسندرك أن حدثاً قد وقع من شخص وشارك فيه شخصاً آخر وقاتل.

وإذا غيرنا نوع الصائت من مبنى وقاتلَ ، بحيث كسرنا العين وضممنا اللام، بدلاً من فتحتى البناء فستتحول الصيغة إلى صيغة اسم الفاعل.

وبهذا تكون الصيغة قد تخولت من صيغة فعل إلى اسم، والمعوَّل في ذلك هو كم الصائت وكذا نوعه، وكم الصائت يبدو تأثيره في حشو الصيغة أما نوعه فغالباً مايكون له تأثير في نهاية الصيغة وبه تتحدد وظيفة الصيغة وكذا دلالتها.

وتعتمد فصيلة اللغات السامية اعتماداً كبيراً على الأصوات الصامتة (Consonants)، لا على الأصوات المتحركة (Vowels) أو بمعنى آخر: يرتبط المعنى الرئيسي للكلمة، في ذهن الساميين، بالأصوات الصامتة فيها، أما الأصوات المتحركة، فهي لاتعبر في الكلمة، إلا عن يخوير هذا المعنى وتعديله، ويكفى أن تنظر إلى كلمات مثل : كتّب ، وكتب ، وكتب، وكتب ... الخ.

لتدرك أن المعنى الأصلى فيها، مرتبط بالكاف والتاء والباء وفي عدد كبير جدا من الكلمات، يحمل المعنى ثلاثة أصوات صامتة فيها، ويدخل عليها إضافات في أولها أو وسطها لتحوير هذا المعنى وتعديله، مثل : كَاتب، وأكتب، واكتب، واكتب، واكتب، واكتب، واكتب، واكتب، واكتب، الخ(١).

ولهذا السبب يمتاز الفعل في اللغات السامية، بسلسلة من الأوزان المزيدة، التي تعبر عن معان مشتقة من المعنى الأساسي، وتصاغ بتغيير الجذر تغيرات ثابتة، للتعبير عن شدة الفعل أو تكراره، وعن السببية، وعن المطاوعة، والمشاركة في الفعل، والبناء للمجهول، وغير ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: فصول في فقه العربية دا رمضان عبد التواب ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبنية الفعل في اللغات السامية، للدكتور رمضان عبد التواب - ص ٥٥ مجلة كلية اللغة المربية بالرياض- العدد الرابع (١٩٧٤).

هذا، وتغلب على اللغات السامية الأصوات الحلقية، كالعين، والحاء، والهاء، والأصوات المفخمة، كالصاد، والطاء (١)، كما أنها في الصيغ الفعلية لاتهتم بالأزمنة الثلاثة وفروعها، وهي:

الماضى، والحاضر، والمستقبل، بقدر ماتهتم فى هذه الصيغ بالحدث المنتهى والحدث الذى لم ينته بعد، ولذلك نجد فى العربية صيغتين للفعل، وهما: الماضى للحدث المنتهى، والمضارع للذى لم ينته ولذلك يصلح للحال والاستقبال، وهناك أدوات نجعل الفعل للمستقبل خالصا، مثل السين، أو سوف، أو لن، وأدوات أخرى نجعله للماضى، مثل: لم والحقيقة أن الحركات تتأثر بالسياق الصوتى الذى ترد فيه فهى تسلك مسلكاً مع الحروف الحلقية، لاتسلكه عند ورودها مع الحروف الأخرى أضف ذلك إلى أن لهذه الحركات دوراً وظيفياً فى دلالة الصيغ سواء بالدلالة على الزمن الحاضر أو المستقبل وذلك بتقدير تاء محذوفة فى بداية الفعل وهى كثيرة الورود فى الاستخدام العربى خصوصاً فى الشعر الذى يكون فيه الشاعر بحاجة إلى اختزال مقطع من الكلمة لمناسبة الوزن.

وقد ميز القدماء - سيبويه وغيره - بين الفتحة والألف من ناحية، والكسرة والباء، والضمة والواو من ناحية أخرى وتابع ابن جنى كلام سيبويه بقوله:

ويقول ابن يعيش في وصف الواو والياء والألف (يعنى الحركات الطوال) أنها وأخف الحروف إذ كانت أوسعها مخرجاً وأقلها كلّفة).

وأما قول النحويين أن الوار والياء ثقيلتان فالبنسبة إلى الألف وأما بالنسبة إلى غيرها من الحروف فخفيفتان.

وردد ابن يعيش (٢) مايفيد بأن حكمه هذا ينطبق أيضاً على الحركات فهي

<sup>(</sup>۱) انظر: اللغة العبرية، قواعد ونصوص ومقارنات، للدكتور ومضان عبد التواجع القاهرة ١٩٧٧م ص ١٠٢٠ - ١٢٠

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ١٤١/٩.

حمتها لا يخلو منها الكلام فيقول: (ألا ترى أن كل كلمة إن خلت من أحد هذه الحروف - يعنى الألف والواو والياء. فلن تخلو من حركة إما فتحة وإما ضمة وإما كسرة والحركات أبعاض هذه الحروف) وهذا الكلام يشبه إلى حد كبير مايقوله المحدثون في الحركات الطوال والقصار (Vowels)، غير أن المحدثين حين ميزوا بين هذه الحركات من حيث مجرى أصواتها واتساعه قسموها إلى نوعين: أصوات ضيقة وهي الضمة الطويلة والقصيرة والكسرة الطويلة والقصيرة.

وهذا التقسيم، وإن كان لم يذكره القدماء صراحة، فمن الممكن فهمه، واستخلاصه من سياق كلامهم، ولاأدل على ذلك من أن أصحاب العربية الأقدمين، كان لديهم الحس اللغوى في استخدام الفروق بين الفتحة من ناحية، والكسرة والضمة من ناحية أخرى، في بناء الصيغ العربية ولهذا أمثلة كثيرة في العربية الفصحي تذكر منها أناً:

نلحظِ في معظم الأحيان أن مايجرى على الضمة يجرى على الكسرة، لأن كلامنهما صوت لين ضيق، بخلاف الفتحة فهى قسم مستقل له ظواهره الخاصة (١). فمن ذلك أن الفعل الماضى الثلاثي الذي على وزن فَعُل بضم العين وفَعل بكسر العين يتقاربان في وظيفتهما، بحيث نلاحظ أن الفرق بينهما أقل من الفرق بين فَعُل أو بين فَعَل ، وذلك لتقارب الضمة والكسرة وهما من الحركات الضيقة، وتباعدهما من الفتحة وهي حركة متسعة، وكذلك في الحركات الطوال نَجد الصيغ التي على وزن فَعيل وفَعُول قريباً بعضها من بعض (١) ويجوز في نظم الشعر العربي أن يعاقب الشاعر بين الواو والياء إذا كانتا رد فَين في تقفيه القصيدة الواحدة (فتكون الواو ردفاً في بيت والياء في آخر، فتأتي الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها.

<sup>(</sup>١) انظر: الأجنوات اللغوية للدكتور ، إبراهيم أنيس ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: التطور النحوى للغة العربية. برجشتراسر ص ٣٤ – ٣٥.

والواو المفتوح ماقبلها مع الياء المفتوح ماقبلها..

(أما الألف فلايجوز المعاقبة بينها في الردف مع الياء والواو<sup>(۱)</sup> وقد تمتزج الكسرة والضمة في حركة واحدة، والنحاة يسمونه والإشمام، ومثاله في الفعل الماضي المبنى للمجهول إذا كان ثلاثياً معتل العين. وقد أجاز النحاة في هذا الفعل ثلاثة أوجه إخلاص الكسر نحو قيل وبيع وهذا ليس بإشمام، وإخلاص الضم نحو قُولَ وبوع وهذا أيضاً ليس بإشمام، والإشمام وهو الوجه الثالث، هو الإتيان بحركة بين الضم والكسر.

وتعديل الحركات في داخل الصيغة وسيلة لتنمية الألفاظ والصيغ وتنويعها، وفيما يلى أمثلة منها نقتصر فيها على سرد بعض صيغ الأفعال الثلاثية لتوضيح مايطراً على وحركاتها، من تعديل وتبديل، وماترتب على ذلك من نشوء دلالة وظيفية، لهذه الحركات نشأت من تعديل حركة أو أكثر في صيغتين ينتميان إلى أصل واحد في الفعل الماضى الثلاثي في صيغة البناء للمجهول كتب (ضمة + للمجهول: كتب (فتحة + فتحة) يقابل في البناء للمجهول كتب (ضمة + كسرة) ، (قال) أصله : قول (فتحة + فتحة)، شولتا إلى فتحة طويلة يقابل في البناء للمجهول قيل أصله : قول (ضمة + كسرة) من الناء للمجهول الله كسرة طويلة يقابل في ونلاحظ مما سبق أن الضمة + الكسرة في الفعل الماضى الثلاثي هما علم على ونلاحظ مما سبق أن الضمة + الكسرة في الفعل الماضى الثلاثي هما علم على لانسجام الحركات في الصيغة دوراً هاماً في تشكلها، فالأفعال الجوفاء (باع - نام حال الماض الثاني، ولما كان الفعل معتل الوسط فلايمكن أن يحمل العلة حركته لذا وجب أن تثبت العلة كما هي فلاتحمل حركة بحيث تصبح صامتاً.

<sup>(</sup>١) انظر: القوافي لأبي يعلى التنوخي مخقيق د/ عوني عبد الرَّءوف ص ٨٤ ، ٨٨.

وهذا هو القيد الأول كما يجب الالتزام بحركة الكسر في الوسط مطابقة للقاعدة وهذا هو القيد الثاني. ولذا فإننا نلجاً إلى لون من التحويل في الحركات فنغير الضمة على أول صامت إلى كسرة، ولذا وجب أن نحول العلة في الوسط إلى ياء، لأنها سبقت بكسرة والياء في الوسط هي امتداد لهذه الكسرة، فتتحول الأفعال الجوفاء إلى بيع – نيم – قيل – صيم .. الخ، وإن كانت هناك روايات مختفظ بالضمة على الصامت الأول مثل قول الشاعر:

ليت وهل ينفع شيئاً ليتُ

## ليت شباباً (بوع) فاشتريت

فالبرغم من أن الصيغة شاذة إلا أن الانسجام الحركى قد توفر فيها، فقد احتفظت الصيغة بالواو امتداداً لصوت الضمة على الصائت الأول.

بين الفعل الماضي الثلاثي ومضارعه: نقف على ثلاثة أشكال منه:

الشكل الأول: وفيه الحرف الثانى من الماضى مفتوح: ضرب يَضرب (فتحة في الماضي يقابلها في الماضي يقابلها ضمة في الماضي يقابلها ضمة في المضارع / قَدر يقدر ويقدر (فتحة في الماضي يقابلها ضمة أو كسرة في المضارع).

ونلاحظ أن بين الحركتين حركة الماضى وحركة المضارع تخالفاً واضحاً، وربما قصد به الإشارة إلى التفرقة بين دلالة الماضى على حدث انتهى، ودلالة المضارع على حدث لم ينته.

الشكل الثانى: وفيه الحرف الثانى من الماضى مكسور: رَبِّح يَرْبَّح قبل يَقْبَلَ - كَبِر - يَكْبَر. وفيها الحرف الثانى من الماضى مكسور وفى المضارع مفتوح.

وفيها تخالف بن الحركتين - الكسر والفتح وان تبادلا موقعيهما ، ويمكن تفسير التخالف هنا بما قلناه في الشكل الأول.

الشكل الثالث: وفيه حركة الحرف الثانى فتحة فى الماضى والمضارع شرع - يَشَى الشكل الثالث: وفيه حركة الحرف الثانى من مضارعها بالكسر أو الضم، على غرار والقياس فيها أن يكون الحرف الثانى من مضارعها بالكسر أو الضم، على غرار الشكل الأول، إلا أن العرب فضلوا الفتحة على الكسرة والضمة، إذا كان الحرف الثانى أو الثالث من أفعال المضارعة حرفاً حلقياً. وإنما كره العرب الكسر والضم فى هذا الموضع لثقلهما مع حروف الحلق، وهم فى ذلك كبقية أسلافهم الساميين، فقد كانوا يؤثرون حركة الفتح على غيرها إذا جاوزت هذه الحروف، لخفة الفتحة وسهولتها.

ويقول د/ إبراهيم أنيس: فالفتحة والكسرة والضمة ومايتفرع عنها من حروف مد، هي أصوات اللين العربية التي أشار إليها القدماء، غير أنهم في ثنايا مؤلفاتهم قد ذكروا لبعضها أنواعاً أخرى. ولكن القدماء ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد، فقالوا مثلاً إن هناك فتحة على التاء في (كتاب) وكسرة يحت الراء في (كريم) وضمة فوق القاف في (يقول) !! والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لاوجود لها في تلك المواضع فالتاء في (كتاب) محركة بألف المد وحدها، والراء في (كريم) محركة بواو المد وحدها ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على التاء في (كتاب) وكسرة نحت الراء في (كريم) وضمة فوق القاف في (يقول)، قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع. ولذلك ظن ابن جني في مر الصناعة وأن هناك فتحة عمالة نحو الضمة قبل ألف التفخيم في كلمة (الصلاة) وعدها نوعاً فرعياً من أنواع الفتحة» (۱).

والصيغ تتشكل من الصوت الصامت والحركة وذلك بتتابعها وفقا لنوع الصيغة وكمّها والتصرف فيها. فالفعل «يرى» وزنه يفعل، وقد حُذف المقطع

<sup>(</sup>١) انظر: الأصوات اللغوية د/ إبراهيم أنيس ص ٣٩.

المكون من صوت الهمزة وحركتها معاً وفقاً للعادة في الاستعمال. فإذا أردنا أن نصوغ اسم الفاعل ومفعل ، فإذا ما أردنا تنفيذ ذلك في الاستعمال فسيكون اسم الفاعل:

(مُرِى) ووزنه (مُفلُ) فالصوامت والصوائت لايمكن أن ينفصل كل منهما عن الآخر، خصوصاً في بناء الصيغ، وإن كان لكل منهما دور هام في هذا البناء، وإن كان أيضاً لكل منهما دلالة على الصيغة تتغير هذه الدلالة وفقاً لغياب أحد هذين العنصرين، أو ظهوره في مبنى الصيغة. ومعنى ذلك أن للصحاح وظيفة تختلف عن وظيفة العلل في نظام اللغة العربية، ومن وظائف الصحاح في اللغة العربية مايأتى:

أنها تكون أصولاً للكلمات من حيث الاشتقاق فتكون فاء الكلمة أو عينها أولامها. أى تكون أصولاً للكلمات من حيث الاشتقاق فتكون فاء الكلمة أو لامها. أى حروف مادتها من وجهة نظر المعجم، ولاتكون العلل (المد أو الحركة) كذلك، أما الواو والياء من بين الصحاح، فإنها قد تكونا حرفى لين لهما هذه الوظيفة التى للصحاح، فإنهما وقد تكونان حرفى مد فتعدان من العلل ولاتقومان بهذه الوظيفة، والحروف الصحيحة تكون بداية مقطع فى اللغة العربية ولاتكون العلل كذلك أى أن من وظائف الحرف الصحيح، أن يكون محرفاً صحيحاً أو حرف علة، والحروف الصحيحة تقبل التحريك والإسكان، أما حروف العلة فلاتقبل تخريكاً وإسكاناً. وتفرع عن ذلك أمور:

أن الياء والواو مخسبان حرفى لين في نظام الأصوات العربية وهذه الكلمة قرية الدلالة جداً من الاصطلاح الغربي (Semi - Vowels) وهذه التسمية لاتنفى أن اعتبارهما التحليل قد يختلف بين اللين أحياناً، وبين المد أحياناً أخرى فحين تكونان موضع إعلال فتبدوان في صورة الألف أو الواو أو الياء. تعتبران ليناً،

ولكنهما حين تكونان من زيادات مد مثلهما في ذلك مثل الألف من «كتاب» وهما في هذه الحالة من قبيل الحركات الطويلة.

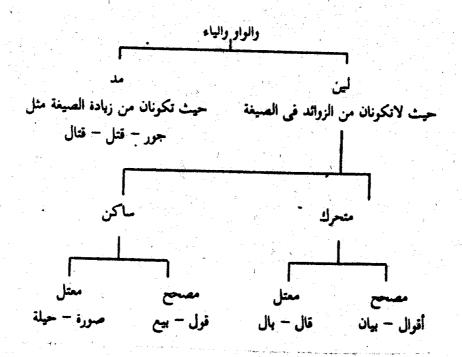

والصرفيون حين نسبوا السكون إلى حرف المد، عند الكلام عن التقاء الساكنين كما في الضالين، ومد هامتان لم يقصدوا أن حرف المد مشكل هنا بالسكون (لأن المد والحركة لايقبلان السكون ولا الحركة، وإنما قصدوا به شيئا شبيها باعتبار العروضيين أن حرف المد يساوى من حيث الكمية الإيقاعية حركة متلوة بسكون والجهر والهمس باعتبارهما قيمتين خلافيتين يفرقان بين الصحاح والصحيح ولايفرقان بين العلة والعلة، لأن العلل جميعاً مجهورة في اللغة العربية الفصحي، وإن حدث أحياناً أن يهمس بعضها في الكلام، كما يحدث فيما يسمونه اختلاس الحركة والروم والإشمام وهلم جرا نما يعد من إجراءات الأداء لامن نظام اللغة (1). والحروف الصحيحة إذا طالت كميتها (أي شددت) دلت إما على تعدد المقاطع أو على الوقف، فإذا قلنا مثلاً وعلم، فإن التشديد يدل هنا على تعدد المقاطع لأن الكلمة مكونة من مقطعين هما (ص ح ص) لم (ص ح ص).

<sup>(</sup>١) انظر: اللغة العربية معناها ومنهاها د/ شمام حسان ص ٦٨ : ٧١.

وإذا قلنا «يارب» فإن طول الكمية (المد) فيها لايدل على تعدد المقطع، ولايدل بالضرورة على الوقف.

وهناك فرق بين الأبجديتين الفينيقية والعربية من جهة، والإغربقية من جهة أخرى، فالأبجدية العربية المستمدة من الفينيقية عن طريق الآرامية والعبرانية، تعد مقطعية، أما الإغربقية فإنها تمثل في الكتابة الصواحت كما تمثل الصواحت، والفارق الجوهرى بين البنيتين هو أن البنية الفينقية (والعربية أيضاً) تتميز بأن أصل الكلمات يتحدد فيها على أساس المقاطع الصوتية، التي يتألف الأصل منها، دون الاكتراث بوصف كل مقطع منها (قصير أم طويل، مفتوح أم مغلق، ودون الاكتراث بتحديد نوع الصوت الصائت، الذي يشتمل عليه المقطع، فتحة أو كسرة أو ضمة – ألف مدة، ياء مدة، واو مدة)، ولما كان كل مقطع صوتي يشتمل بالضرورة على صوت صائت (مهما كان وصف المقطع أو نوع ذلك الصائت)، في حين أنه قد يشتمل على أكثر من صوت صامت (تبعاً لوصف المقطع: مفتوح أم مغلق)، كان لابد في الكتابة من تدوين إشارات تغير جميع الأصوات الصامتة أم مغلق)، كان لابد في الكتابة من تدوين إشارات تغير جميع الأصوات الصامتة مايوجب تدوين إشارات تفيد الأصوات الصائتة، لأن تخديد وجودها ووصفها مايوجب تدوين إشارات تفيد الأصوات الصائحة، لأن تخديد وجودها ووصفها ونوعها يمكن تخمينه بسهولة، استناداً إلى الخصائص البنيوية للغة التي تعكسها ووعدا مواعد الصرف.

فالكتابة الفينيقية (والعربية أيضاً) لاتقوم إذاً على تدوين المقاطع الصوتية عن طريق تخصيص إشارة (حرف) لكل مقطع، بل تقوم على تدوين الأصوات الصامتة في كل مقطع. وكان كل حرف في الأبجدية الفينقية يفيد صوتاً صامتاً، ولما جرى اقتباس الأبجدية الفينقية لكتابة الإغريقية، تم تخصيص بعضها للأصوات الصامتة، وبعضها الآخر للأصوات الصائتة (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: د/ جعفر دك الباب والساكن والمتحرك في علم اللغة العربية، ص ١٤ مجلة اللسان العربي العدد ٢٠ سنة ١٩٨٣ م الرباط المغرب.

والأوزان الصرفية مخدد نوع الحركة بعد كل ساكن من مواد الكلمة فاسم الفاعل من الثلاثي دائماً مفتوح الأول (فتحة طويلة) مكسور الثاني والفعل الماضي والمضارع المبنيان للمعلوم مفتوحا الأول دائما ولا يخرجان عن هذه القاعدة، إلا في حدود وقواعد أخرى كزيادة الهمزة على المادة في مثل وأخرج التي تتطلب ضم أول المضارع وكالبناء للمجهول الذي يتطلب طريقة أخرى من تخريك السواكن النخ.

كما تتكفل القواعد الإعرابية بتحديد حركة أواخر الكلمات، من أجل هذا لم يجد الكتابة العربية في أول أمرها حاجة إلى وضع رموز خاصة بالحركات، اكتفاع بالقواعد التركيبية في مستوى الصرف والنحو، التي تحدد نوع الحركات. وهذا يعنى أن الكتابة العربية تعتمد على قواعد اللغة الصرفية والنحوية، وهذا واضع في قواعد الإملاء التي تعتمد على القواعد الصرفية. لكن الأمر من وجهة النظر التحليلية أمر منطقى، حيث إنه من المسلم به لدى علماء اللغة أن قواعد اللغة أن قواعد اللغة أمر منطقى، حيث إنه من المسلم به لدى علماء اللغة أن قواعد اللغة الصوفية على القواعد الصوبية أو النحوية مثلاً، فإن القواعد الكتابية بدورها يمكن أن تعتمد على مستويات أخرى من قواعد اللغة. ومن هنا أهمل الكتاب العرب الأواثل كتابة الحركات فيما عدا الطويلة منها،وقد رمزوا إليها بحروف سموها حروف اللين والمد، وفي تاريخ متأخر استعلمت حروف اللين والمد للرمز للصفات الحركية لحروف للادة والزيادة وكتبت صغيرة فوقها (و) للضمة (١) للفتحة (ي) للكسرة (ه) للسكون.

ولايزال رسم المصحف يحتفظ بهذه الطريقة لتدوين الصفات الحركية أو الحركات. وفي دراسة أصوات اللغة اتبع سيبويه وتلاميذه هذا المنهج فوصفوا الحروف أساساً ، ولم يصفوا صفاتها الحركية إلا وصفاً ضمنياً، حين تحدثوا عن حروف اللين والمد (طول الحركة). ويقرر سيبويه أن الفتحة جزء من الألف، والكسرة جزء من الياء، والضمة جزء من الواو فيقول (وأما الحركات فهي من الألف والواو والياء .... الخ).

وبناء على هذا يكون كل من الألف والواو والياء مكوناً من جزئين اللين (نصف الحركة) ، والمد (طول الحركة).

وقد يكون جزء اللين (أن نصف الحركة) شبيها بالحرف، وذلك إذا أتبعته حركة أو ولى حرفاً متحركاً مثل (و)، (ى) في الكلمتين (أو) و (أى)، وهذا مايسميه علماء الأصوات المحدثون بالانزلاق أو نصف الحركة (Semi - Vowel) أما بالنسبة للجزء اللين من الألف فله احتمالات:

إما أن يكون حركة، وذلك إذا كان صفة لحرف كالفتحة في (ك) وإما أن يكون انزلاقا نظراً لأن الفتحة لامخرج لهاعولم يقسم سيبويه الأصوات إلى سواكن "Consonants" وحركات "Vowel" كما فعل المحدثون، ولكنه قسم الأصوات إلى أقسام متعددة هي المنفجرة، والأنفية، والجانبية، والمترددة، وحروف اللين والمد ... الخ. ثم جعل الحركة جزءاً من حرف اللين، أي أن وصفه لحروف اللين يتضمن وصفه للحركات ضرورة أي أن الأخيرة أجزاء من الأولى. ولاحظ سيبويه هنا مالاحظه المحدثون من أن الفرق بين مانسميه الواو والضمة والياء والكسرة هو مجرد الاستمرار الزمني في الأداء أو الطول. فلو نطقنا بالكلمة دأو، واستمر نطقنا بالواو ساكنة فسيكون هذا الاستمرار هو الضمة، وبالمثل إذا مانطقنا بالياء الساكنة من دأي، فإن إطالتها تنتج الكسرة (١).

يقول السيوطى: قال ابن دريد فى الجمهرة: اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت، لأنك إذا استعملت اللسان فى حروف الحلق دون حروف الفم ودون حروف الزلاقة كلفته جرساً واحداً، وحركات مختلفة. ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء والحاء لوجدت الهمزة تتحول هاء فى بعض اللغات لقربها منها، نحو قولهم أم والله «وهم والله». وقالوا فى أرق «هراق» ولو وجدت الحاء فى بعض الألسنة تتحول إلى هاء وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن التأليف».

<sup>(</sup>۱) المفهومات الأساسية للتحليل اللغوى عند العرب .د/ عبد الرحمن أيوب ص ١٦ : ١٧ - مجلة اللسان العربي الرباط - المغرب سنة ١٩٧٨م - المجلد السادس عشر الجزء الأول.

قال واعلم أنه لايكاد يجىء فى الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد فى كلمة واحدة لصعوبة ذلك على ألسنتهم (١) ويروى السيوطى عن صاحب عروس الأفراح أن رتب الفصاحة متفاوتة فإن الكلمة تخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى حرف لايلائمه قرباً أو بعداً، فإذا كانت الكلمة ثلاثة فتراكيبها اثنى عشر.

١ - الانحدار من الخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحوع دب.

٢- الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط نحوع رد.

٣- من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى نحوع م هـ.

٤- من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى نحوع ل ع.

٥- من الأدني إلى الأوسط إلى الأعلى نحو ب دع.

٦- من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو ب ع د.

٧- من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدنى نحو ف ع م.

٨- من الأدني إلى الأوسط إلى الأدني نحو ف د م.

٩- من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو دعم.

١٠ - من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو د م ع.

١١- من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط ناحو ن ع ل.

١٢ - من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحون م ل.

ثم يقول: إن أحسن هذه التراكيب الأول، فالعاشر، فالسادس، وأما الخامس والتاسع فهما سيان في الاستعمال، وإن كان القياس يقتضى أن يكون أرجحها التاسع. وأقل الجميع استعمالاً السادس. ويرى د/ تمام أن السيوطى وصاحب

<sup>(</sup>١) انظر : المزهو السيوطي ١١٥/١.

عروس الأفراح لم يكلفا نفسيهما عناء استقصاء الإمكانات، والتي يختملها الكلمة العربية من هذه الناحية استقصاء كاملاً فكان عليهما أن ينظرا إلى القضية، مثل النظرة الرياضية الإحصائية التي نظرها الخليل في كتاب العين حسب الطرق التي يختمع بها الحروف في الكلمة الواحدة.

وملحظ الدكتور المام ينصب على مدى تخليق الصيغ بواسطة الصوامت. ولم تجد عند الشيخين أو الدكتور تمام، تضميناً لمسألة الصوائت التي تشترك مع هذه الصوامت في تكوين الصيغ سواء من حيث كمها أو نوعها.

فإذا أخذنا مادة ثلاثية مثل (كبر) فبقانون الاشتقاق الذى يقابل نظرية التباديل يمكن أن نصنع ست صيغ وفقاً للقانون (ن ون- ١١). ولكن إذا أضفنا عنصر الحركة إلى عناصر الصوامت فأمامنا سبيلان لتصنيع عدد أكبر من الصيغ، السبيل الأول: كم الحركة مع تغير نوعها فعندما تكون الكاف ك ب ر (كبر) عند اطالة حركة الباء تصبح الصيغة كبير وهى تفيد دلالة جديدة تختلف عن كبر، أما إذا جعلنا (ك) والد (ب) ثم أطلنا حركة الباء، فإن الصيغة الجديدة (كبار) وهى تفيد دلالة جديدة وهى المبالغة فى الكبر.

السبيل الثانى: هو تغيير نوع الحركة فى (كبر) فعند فتح (ك) وكسر (ب) تصبح الصيغة تصبح الصيغة الجديدة (كب)، وعند فتح ك وضم (الباء) (ب) تصبح الصيغة كبر. وليس من شك فى أن دلالة الصيغتين الجديدتين تختلفان عن دلالة الصيغة الأصلية (كبر)، وبذا تسهم الحركة فى تصنيع صيغ جديدة لكل منها دلالة تختلف عن الدلالة الأصلية للمادة الثلاثية التى افترضناها. والحقيقة أن مسألة الاشتقاق، وتغليب أحرف المادة الأصلية قد ينجم عنه فى المواد المختلفة صيغ ليست مستعملة، وبذا يمكن اهمالها لكن مسألة اشتراك الحركات فى تصنيع الصيغ تسهم فى صنع صيغ جديدة لهما أصل فى الاستعمال اللغوى. أضف الصيغ تسهم فى صنع صيغ جديدة لهما أصل فى الاستثقال: فليس من شك ذلك إلى أن للحركات دوراً فى مسألة الاستحسان أو الاستثقال: فليس من شك فى أن اختلاف تتابع الحركات من حيث النوع، يجعل هناك صعوبة نطقية حين

الانتقال من مقطع لآخر في الصيغة الواحدة بينما توافر أقل قدر من الانسجام بين الحركات في الصيغة الواحدة. يوفر قدراً من الاستحسان للجهاز النطقي ناهينا بالتوافق بين مخارج أحرف الصيغة نفسها. وهناك كراهة النطق بصامت ضعيف مع مصوت من جنسه، كالواو مع الضمة، والياء مع الكسرة ، (وكذلك الواو مع الكسرة)، هذه الكراهة تفسر لنا من الناحية الصرفية حالات كثيرة من المخالفة عند إيدال الواو والياء همزة، قاسم الفاعل من الفعل الأجوف بالواو أو بالياء مثل: قاول عصبح: وقائل، وكذلك : بايع حصبح: وبائع، وبحدث هذا في جموع التكسير على فواعل وفعائل، فيقال في: فوايد، فوائد، وفي : عَجَارُوز agawizu: عجائز: عَجَارُو عَجَارُو الصيغ المشتقة: إفعال، وتفعال، وتفعال، وفعال، وفعال، وأفعال، وفعال، وفعال، وأفعال، الصيغ جميعها نصادف بالضرورة اقتراناً شساذاً مع مصوتات الإعراب، وذلك عندما تكون هذه الصيغ معتلة بالواو أو بالياء، فنجد الواو مضمومة سي الا في حالة الرع أيضاً، ونخدها مكسورة في حالة الرع أيضاً، والغاء مكسورة بي الأفي في البرا أيضاً.

هنا تتم المخالفة بإبدال الواو أو الياء همزة. ثم يشيع هذا الإبدال بوساطة القياس الموحد في صيغ أخرى، ففي جمع التكسير مثلاً بزنة أفعال من الأصل:

(ع د و)، يقسال:أعداى أعسداء (أعسد أو ن) a d a un وون a d a i n ناعسدا الرفع، وأعداء (أعداً ثين) a d a i n بدلاً من a d a i n بدلاً من a d a un أعداوين أعداوين اعداوين a dawan في حالة النصب أما أعداءنا المقتها، وغم إنعدام أعداوا التي أوجبت قلب الواو همزة في الحالتين السابقتين فالمخالفة في هذه الحالات كلها كانت عامة ولازمة، باستثناء أمثلة جمع التكسير بزنة مفاعل. وهناك حالات كثيرة أيضاً تباح فيها المخالفة، مثلاً في صيغة:

فَعُول: قَرُول أو قَوُول، وفي جمع التكسير فُعُول: وَجُوه أو أُجُوه (بُحُوه أو وَجُوه) "Waguh ou uguh" (١)

وتحدث المخالفة بإبدال الفتحة القصيرة (a) كسرة قصيرة (i) عند مجاورتها

<sup>(</sup>١) العربية الفصحى ، ص ٤٨.

لفتحة طويلة آ (a)، والهدف من ذلك بداهة مجنب النطق بمجموعة مصوتات متحدة الطابع متواصلة، وهذا يفسر من بين مايفسره: قصر إعراب جمع المؤنث السالم على صورتى الرفع والجر. فيقال:

فاعلات وفاعلات، دون أن يقال وفاعلات في حالة النصب، بل هي أيضاً وفاعلات وكذلك الحال في لاحقة المثنى حيث كسرت النون فقيل (ان) ، دون (أن) وسواء في ذلك الأسماء، والأفعال، فيقال: بابان bābana في: بابان bābana في: بابان bābana

وتخدت هذه المخالفة أيضاً في بعض جموع التكسير المنتهية بـ آن ān نحو: إخوان، وعبداً ن وعبداً من: أحدى المؤنث أبطراً إحدى بدلاً من: أحدى أهداً وكما تخدث في مصادر الصيغ المشتقة: فعال (بدلاً من فعال) في فعل، نحو: كذاب، وإفعال (بدلاً من أفعال) في أفعل، وانفعال، الخ(١٠).

إن لتوافق الحركات وانسجامها في الصيغ العربية دوراً في تفسير ظاهرتي المخالفة والمماثلة الصوتيين، اللتين تقعان في النطق الخاص باللهجات العربية. فعلى الرغم من أن الحجازيين كانوا أميل إلى تسهيل الهمزة، واشتهروا بذلك، فانهم في مثل هذا الموضوع، لجأوا إلى الهمزة حتى لايجمعوا في الكلمة بين صوتين ضعيفين. وربما كان هذا ماصنعه الحجازيون الذين قال عنهم عيسى بن عمر ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر وأى تحقيق الهمزه وهم أصحاب النبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا(٢) فربما قصد عيسى بن عمر بإشارته هذه إلى مثل هذه الحالة التى اضطرت الحجازيين إلى الهمز. وقد وقف هنرى فليش عند هذه الحالة فوصفها بقوله وكراهة النطق بصامت ضعيف مع مصوت من جنسه، كالواو مع الضمة، والياء مع الكسرة (وكذلك الواو مع الكسرة). هذه الكراهة تفسر لنا —

<sup>(</sup>١) انظر: العربية القصحيء ص ٤٨: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب ١٤/١.

من الناحية الصرفية - حالات كثيرة من المخالفة عند إبدال الواو والياء همزة، فاسم الفاعل من الفعل الأجوف بالواو أو الياء، مثل قاول - يصبح - قائل، وكذلك بايع - يصبح - بائع.

ويحدث هذا في جموع التكسير على فواعل وفعائل، فيقال في فوايد فوائد، وفي عجاوز: عجائز<sup>(۱)</sup> ثم أورد فليش <sup>(۲)</sup>مجموعة من الأمثلة حدثت فيها المخالفة بين حركتين بإبدال الفتحة القصيرة كسرة قصيرة عند مجاورتها مباشرة لفتحة طويلة. والهدف من ذلك كما يقول - بجنب النطق بمجموعة مصوتات (= حركات) متحدة الطابع متواصلة.

على أننا نلاحظ فى الأمثلة السابقة أن المجال اللهجى فيما نعلم لايمثل دوراً فيها، فلسنا نعلم أن الصورتين المتخالفتين يعبران عن لهجتين مختلفتين، وانما يعبران عن مقابلة بين أصل مقدر ومثال من الواقع اللغوى.

إلا أن هناك أمثلة من هذا النوع تعبر عن اختلاف بين لهجتين، من ذلك الصيغة التي على وزن فَعَال. وتأتي اسم فعل أمر مثل تراك ونزال أي أنزل وأترك، وتأتى في معنى المصدر مثل يَسار للميسرة وجَماد للجمود وحماد للمحمدة، وتأتى معدولة عن الصفة مثل فَساق وخباث وأصلها فاسقة وخبيثة، وتأتى علما منقولاً عن صفة، مثل حدام وقطام... الغ، فهذه الصيغ كسرت أواخرها للمخالفة، حتى يتجنب المتكلم نطق ثلاث فتحات متوالية، ففي اسم فعل الأمر منها، وردت لهجة قديمة، كانت إذا وصلت فعال بضمير الغائب فتحوا آخرها فقالوا تراكها عوضا عن تراكها، ويحتمل أن تكون هذه اللهجة تميمية. على أن هذا التفسير (لوجود الكسرة في آخر الصيغة) هو تفسير محتمل، وهناك تفسير آخر هري أن الكسرة لاحقة قديمة للتأنيث، لم يلتفت إليها النحاة، مجيء في آخر المؤنث علما كان أو معدولاً عن صفة وهذا التفسير لايتضمن تفسيراً للكسرة التي

<sup>(</sup>١) انظر العربية الفصحى: هنرى فليش ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٨: ٤٨.

تلحق باسم فعل الأمر. ولعل للتخالف الصوتى، بين الصوامت أو الصوائت وظيفة أخرى، لم يشر إليها الباحثون، الذين تخدثوا عن التخالف الصوتى فى اللغة العربية، وظيفة لاتقل أهمية عن أنواع التخالف التى أشاروا إليها، إن لم تزد عليها، ذلك هو التخالف الذى يكون بين صيغتين لأداء وظيفة نحوية أو لغرض نحوى والأمثلة على ذلك كمايلى:

تخالف التحوّل بين صيغة المبنى للمعلوم وصيغة المبنى للمجهول كتّب: كُتب، أُخبر: أُخبر، تبين: تبين، اختار: اختير، استوحى: استوحى....الخ.

وبين صيغة الثلاثي من الفعل الماضي فَعَلَ، فَعِلَ ، وصيغة المضارع منهما يفعل بفتح العين أو ضمها لمخالفة الفتحة في فَعَل بكسر العين أو ضمها لمخالفة الفتحة في فَعَل.

وضمير المخاطب المنفصل المفرد المذكر أنت بتاء مفتوحة، يقابلها كسرة في ضمير المخاطبة المفردة (أنت) وكذلك في الضمير المتصل كتابك وكتابك وفي ضمير الغائب المنفصل ضمة في هو تقابلها كسرة في هي وفي الغائب المتصل تكون المقابلة بين الضمة الطويلة والفتحة الطويلة، كتاب هو وكتابها (١).

وفى اسم الإشارة التفرقة بين الأنواع (أى المذكر والمؤنث) عن طريق المخالفة الصوتية ، فالفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث فى اسم الإشارة للقريب هذا للمذكر وهذه (للمؤنث) والإشارة للبعيد ذلك وذلك (للمذكر)، تيك وتلك (للمؤنث)، وسوف نعرض لدلالة هذه الصيغ وتنوعاتها عرضاً مفصلاً فى الفصل الخاص بالدلالة.

[7] واللغات السامية تتميز في بعض أحوالها عن أنواع اللغات الأخرى بمميزات وخصائص بجعل من كل هذه اللغات كتلة واحدة وأهم تلك المميزات تنحصر في: أن اللغات السامية تعتمد على الحروف Consonants وحدها ولاتلتفت إلى الصوائت Vowels بمقدار ماتلتفت إلى الحروف، ولذلك لم يوجد

<sup>(</sup>١) انظر: العربية الفصحى فليش ص ١٦٤.

بين الحروف علامات للحركات، كما هي الحال في اللغات الآرية. في حين نجد الأم السامية تهمل من شأن الصوائت، نراها قد أفرطت في الاهتمام بالحروف فزادت في عددها عن المألوف في اللغات الآرية فظهرت حروف مفخمة ومرققة وأسنانية وحلقية. الخ. وأغلب الكلمات يرجع في اشتقاقه إلى أصل ذي ثلاثة أحرف (لبعضها أصل ذو حرفين)، وهذا الأصل فعل يضاف إلى أوله أو آخره صائت أو أكثر فتتكون من الكلمة الواحدة صور مختلفة تدل على معان مختلفة.

وقد رأى بعض علماء اللغة العربية أن المصدر الاسمى هو الأصل، الذى يشتق منه أصل كل الكلمات والصيغ، ولكن هذا الرأى يجعل أصل الاشتقاق مخالفاً لأصله فى جميع أخواتها الساميات. وليس فى اللغات السامية أثر لإدغام كلمة فى أخرى حتى تصير الاثنتان كلمة واحدة تدل على معنى مركب من معنى كلمتين مستقلتين، كما هى الحال فى غير اللغات السامية، وهذا هو سبب ظهور الإعراب فى اللغة العربية. وهناك شىء من بقايا الإعراب فى أغلب اللغات السامية ففى العبرية كحرف إث الله للمفعول به، وشل set لضمير التبعية، وفى السرياينة كحرف دال لتعيين ضمير التبعية، وفى البابلية كلمة sut شوت لتعيين ضمير التبعية أيضاً. وهذا ماسنعرض له عرضاً مفصلاً فى الفصل الأخير من هذا البحث. وقد اتفق أغلب المستشرقين على أن الصيغة القديمة أو الأصلية للفعل، إن المير قمن (قم وعد وزد وبع) اشتق (يقوم وبعود ويزيد وببيع). وعلى أن الصمير قمن (قم وعد وزد وبع) اشتق (يقوم وبعود ويزيد وببيع). وعلى أن الحروف التى زيدت فى أول الفعل المضارع مثل الياء والتاء والنون والهمزة فى يقوم ونقوم وأقوم كانت زيادتها سابقة لزيادة الحروف التى فى آخره مثل الواو والنون والياء فى يقومون وتقومين وبقمن والغر.

ولايدل هذا الرأى على أن الفعل مشتق من صيغة الأمر بل كل مايدل عليه أن أقدم صيغة للفعل إنما هي صيغة شبيهة بصيغة الأمر كانت تستعمل للدلالة على جميع صيغ الفعل من الماضى والمضارع والأمر ثم انتقلت بالتدرج بعد

ظهور صيغتى المضارع والماضي لتدل على حدوث الفعل في صيغة الأمر.

وكذلك يعتقد العلماء أن صيغة المضارع كانت في مدى قرون كثيرة تدل على جميع الأزمنة، كما هي الحال في اللغة الصينية، وفي اللغة الأندوجرمانية الأصلية(١).

ويعتقد العلماء أنه في الفترة الطويلة التي بين ظهور صيغة المضارع وصيغة الماضي، كانت هناك صيغة تدل على معنى اسم الفاعل طوراً، وتدل تارة أخرى على معنى اسم المفعول، وتدل حيناً آخر على مجرد الصفة، كما هي الحال في بعض الكلمات مثل أور or التي تدل بالبابلية على فعل أورو Uru وأنار، أو طوق من الكلمات مثل أور Tabu تابو ويظهر أن الكلمات المؤلفة من على على مثل يدو أب وأم وأخ، إنما هي أقدم من الأفعال المشتقة من ثلاثة حروف مثل فعل وكتب وأكل، وأن الأفعال الثلاثية أقدم من الأفعال الرباعية.

ويوجد في العبرية صيغتان للماضى: الأولى هي العادية مثل كتب وأمر كاثف Āmar أمر Āmar والثانية مشتقة من المضارع مع إضافة واو العطف مثل كاثف Kātab أمر Āmar ويأمر ويأمر w ey a k e t ō b ويكتب ويأمر) حيث تدل ويكتوف w ey a k e t ō b ويكتب وأمر وهذه الصيغة قديمة جداً، فقد كانت معروفة في البابلية القديمة وفي الكنعانية العتيقة، وربما كانت هي الصلة التي تصل بين صيغة الماضى العادية وبين صيغة المضارع.

وليس لهذه الصيغة أى أثر فى اللغات الأخرى كالعربية والسبئية، والحبشية، والآرامية، وليس من شك فى أن ظهور الصيغ الدالة على أزمان حدوث الفعل سابق بكثير لظهور الصيغ الدالة على أوزانه كأفعل وفعل وأنفعل واستفعل...الخ.

مُقَلِدٌ عن تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص ١٦ – بيروت ١٩٨٠ .

<sup>(1)</sup> B. Brygmann: Kurze Vergleishende Gram, der Indog Sprachen, 491.

أما الأفعال الرباعية المؤلفة من أربعة أحرف مثل: صلصل وجعجع وبلبل helehel مثل: صلصل selesel ، هله يل helehel مثل بالعربية والأفعال جلجل kalkal مثلصل أنها كانت في الأصل مؤلفة من صلصل النين ثم انتقلت في قرون متطاولة حتى صارت أفعالاً رباعية (١).

فمن الخصائص المشتركة بين المجموعات الحامية السامية الأمثلة السابقة المستخدمة في الوقت نفسه لبيان الأدلة الرئيسية على قرابة هذه المجموعات فيما بينها، ولقد يكون بعض اللغات السامية المشتركة غير منتم إلى الأصل الأول المفترض والحامي – الساميه.

فالجملة الحامية السامية مكونة من كلمات منفصل بعضها عن بعض بصورة واضحة وهي مزودة عموماً بنبر واضح، متعرضة غالباً لمعاملة خاصة في بدايتها، وفي نهايتها، ولاسيما في الأفعال والأسماء. ولكل كلمة في هذه اللغات جميع الخصائص الضرورية، سواءً أكان ذلك إشارة إلى التعديلات الثانوية في الفكر الرئيسية التي تعبر عنها، أم كان تسجيلاً لدورها في الجملة، فهي مستقلة عن الجانب الصوتي لأخواتها.

ومركز الكلمة جذر، ولكن جذر عدد من العناصر الأساسية هي بعامة صوامت، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً مصوتات طويلة (أي: حركات طويلة)، تتبادل مع أنصاف المصوتات (وهو مايحدث في جزء من المفردات السامية) أو لا تتبادل، فتظل ثابتة (وهو أمر كثير الوقوع في اللغة الكوشية).

وتشتمل الأغلبية الكبيرة من الجذور السامية على ثلاثة صوامت وفي السامية أيضاً عدد من الكلمات الأساسية ثنائياً، وعدد آخر يبدو أنه قد تحول حديثاً إلى ثلاثي، بإضافة بعض الصوامت الضعيفة إلى أساس ثنائي (وذلك كبعض الأصوات الحنجرية، وأنصاف المصوتات)، وفيها كذلك جذور ذات بناءٍ قريب من ثلاثة

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ اللغات السامية لولفنسون ص ١٤ – ١٧.

صوامت قوية، الأولان منها مشتركان، ثم إن فيها أيضاً جذوراً يتماثل فيها الصامتان الأخيران، وجذوراً رباعية صيغت بوساطة تكرار صامتين اوعلى ذلك يبدو من الممكن أن نتصور عهداً كانت الجذور الثنائية فيه على الأقل – كثيرة، إن لم تكن كانت هي السائدة.

ومن خصائص اللغات الحامية السامية أنها ذات جذر واضح، فالعناصر الأساسية في الكلمات المصوغة من الجذور، وهي وحدها تحمل الفكرة المعبرة سواء تعلقت بحدث أو بشيء، كما أن عناصر الجذور محدودة في الكتابات التي اخترعت لهذه اللغات بالمعنى الحقيقي، فهي تقتصر أساساً على تسجيل الصوامت وحدها.

ولكي نوضج علاقة الجذر الثلاثي بالصيغ التي تشتق منها نضرب مثلاً من العربية، يكشف عن الخصائص التي يتميز بها، فإذا أخذنا مثلاً جذراً مكوناً من ثلاثة أحرف، وليكن (ق ت ل) قطل "q t l"، فإن هذه الأحرف مختوى بالقوة على المعنى الكلي الناشيء عن اجتماع أصواتها المعنية، بترتيبها المعروف لنا، ولكنها غير قابلة للنطق إلا مفردة هكذا (ق - ت - ل)، وهي بذلك لاتستعمل في اللغة، فليس للحرف المفرد دلالة مستقلة، وإنما تتحقق هذه الدلالة بنطق الأحرف الثلاثة مجتمعة بترتيبها، وبصورة متصلة: ولايتأتي هذا الاتصال إلا بوساطة المصوتات أو الحركات التي تقحم أو تتعاقب داخل الجذر، بصورة متعارف عليها بين أهل اللغة، تبعاً للقواعد التي جرى بها الاستعمال، وفي الجذر (ق ت ل) يكون الإقحام على الوجه التالي:

| ن |              | Ç    |            | J   | المسدر قَتَل qatl             |
|---|--------------|------|------------|-----|-------------------------------|
| q | a            | t    | -          | . 1 |                               |
| ق | 1            | Ç    | •          | J   | م<br>الماضي المعلوم قتل qatal |
| q | a            | · t· | a          | 1   | الماطبي المعلوم فلل Hatar     |
| ق | •            | ن    | ي          | J   | الماضي للمجهول قُوتل qutil    |
| q | u            | t    | i          | 1   | المحلى تتصبهون عوض المالية    |
| ق | -1           | ن    | •          | J   | الماضي للمفاعلة والمعلوم      |
| q | aa           | t    | a          | l   | qaatal تأمال                  |
| ق | ָ <b>נ</b> נ | Ç    | 4          | J   | الماضي للمفاعلة والمجهول      |
| q | uu           | t    | i          | 1   | quutil قوتل                   |
| ن | ی            | ن    | Ī          | J   | مصدر المفاعلة قتال            |
| q | i            | t    | aa         | 1   | qitaal                        |
| ق | <b>†</b>     | ن٠   | · <b>1</b> | J   | المضعف من الثلالي             |
| q | a            | tt   | a          | 1   | qattal نئال                   |
| ن | 11           | ن.   | ی          | J   | اسم الفاعل قاتل               |
| q | aa           | t ., | i          | 1   | qaatil                        |

وهكذا تسير عملية التحول الداخلى ، مقتصرة على تغيير المصوتات (الحركات) من أجل استخراج جميع الصور الممكنة، دون أن يتغير أى صامت من صوامت الجذر الثلاثية لا في طبيعته، ولافي موقعه، وإن كان من المحتمل أن تزداد كميته بالتضعيف كما في صيغة المضعف من الثلاثي (قتّل) فإذا أردنا أن نحصل على مجموعة أخرى من الصيغ التي لاتتيحها طريقة التحول الداخلي هذه – لجأنا إلى طريقة الإلصاق، وهي الطريقة التي تعتمد على مجموعة من اللواحق والسوابق والدواخل، تلصق بالجذر لتمنحه مزيداً من القدرة على إنتاج الصيغ وباستعمال الطريقتين:

( طريقة التحول الداخلى، وطريقة الإلصاق) يمكن الحصول على صيغ الزوائد مثل: «اقتتل، وانقتل، واستقل، وتقاتل»، وعلى صيغ اسم المفعول، واسمى الزمان والمكان، والمصدر الميمى والمصدرين الدالين على المرة والهيئة، واسم الآلة، والمصدر الصناعى واسم التفضيل، وصيغ المبالغة، وكل ذلك طبقاً للقواعد الخاصة بالاشتقاق من المجرد والمزيد.

هذا بالنسبة إلى اللغات ذات الجذر الثلاثي، واللغة العربية تتقدم على أخواتها بالقدرة على استغلال الجذور الثلاثية في توليد صيغ جديدة. والحقيقة أن الصيغ حين تسلك هذا المسلك لتكوين صيغ أخرى ذات دلالات جديدة فإن هيآتها تتغير بسبب اشتمالها على الصوائت الطويلة بخاصة فإذا كان لدينا فعل ثلاثي مجرد معتل الآخر كالفعل (دعا) فمضارعه (يدعو) ووزنه (يفعل) وأردنا أن نأتي من هذا الفعل بصيغة تدل على المكان، ففي حالة نظير هذا الفعل الذي يكون صحيح الآخر مثل (أكل) يكون اسم المكان منه (مأكل) ووزنه (مفعل)، أي أن عينه مفتوحة. وفي حالة الفعل المعتل يراد أن تكون عينه مفتوحة، لكنها في الحقيقة مضمومة تبعاً للتحول الذي طرأ على آخر الفعل الماضي المعتل بالألف، التي تحولت إلى واو عند محويله إلى المصارع فنحن الآن نريد أن نحقق معادلة صعبة وهي التصرف في عين الفعل المضمومة بحيث تتوافق مع عين الصيغة المفتوحة. فإذا أردنا تحقيق ذلك والإتيان باسم المكان من الفعل (دعا) ، فسيصبح اسم المكان بعد الخطوة الأولى من التحويل (مدعو) أي بتسكين الدال وفتح العين. ولكن هناك صعوبة للانتقال من الفتحة على عين الفعل إلى الواو، ولما كانت الواو تستمد طولها من الفتحة المتحولة عن ضمة على عين الفعل، لذا وجب أن تتحول الواو إلى ألف مقصورة لتصبح الصيغة الجديدة (مدعي).

أما بالنسبة إلى اللغات الهندية - الأوربية، والفرنسية مثلاً من بينها، من فصيلة اللغات اللاتينية، فإنها تعتمد على مايسمى (R adicale) أى: الثابت، وهو عبارة عن مجموعة من الأصوات، خليط من الصوامت ومن الصوتات، تعد كتلة صماء

لايقتحمها غالباً أى تغيير أو تحويل، ويجرى استخراج الصيغ المختلفة من هذا (الثابت) بوساطة السوابق واللواحق الدالة على معانى الصيغ.

ولما كانت فصيلة اللغات اللاتينية تتيح إمكانية البدء بأكثر من صامت بدون حركة، ولما كانت أيضاً هذه الفصيلة خالية من الإعراب على أواخر كلماتها، لذا فلن يكون للصوائت دور جوهرى في تصنيع تغيير هيآت وحداتها ومن ثم دلالات هذه الوحدات.

ولكمية الصوائت دور مهم في بناء صيغ فالمصدر اقتل إذا أضفنا للتاء واللام فتحتين قصيرتين تحول المصدر إلى فعل ذى حدث وزمن مضى، أما إذا أطلنا حركة القاف بحيث أصبحت طويلة تخولت الصيغة إلى «اسم فاعل» «قاتل»، وكذا تغيير موقع هذه الزيادة، فإنه يعطى هيئة جديدة للصيغة فإذا أطلنا حركة التاء في الفعل الماضى «قتل»، وهي هيئة أخرى من هيئات المصادر للفعل غير الثلاثي «قاتل». وكذا نوع الحركة المطالة فإن له أيضاً تأثير على هيئة الصيغة الجديدة، ومن ثم معناها فالفعل (كبر) إذا أطلنا حركة الباء فإن هيئة الفعل ستتحول إلى صفة ركبير)، أما إذا غيرنا نوع الحركة المطالة على الباء بحيث أصبحت فتحة طويلة، وكذا الفتحة المصاحبة للكاف حولناها إلى ضمة فإن الهيئة الجديدة تصبح «كبار» وهي تفيد المبالغة.

فالمقصود بالكمية عدّ القيمتين الخلافيتين تسميان «الطول والقصر»، فالطول في الحروف الصحيحة تشديد والقصر إفراد، والطول في حروف العلة مد والقصير حركة. وهذان الإصطلاحان يترددان في دراسة المقاطع فمنها الأقصر والقصير والمتوسط والطويل(۱). والحقيقة أن المقطع مرتبط بالصائت أشد مايكون الارتباط فهو قصير في حالة الحركة القصيرة وطويل في حالة الحركة الطويلة ومفتوح حين ينتهى بالحركة. والأمر الذي يدعو للدهشة أن نظام المقاطع قد استعرناه من الدراسات الأوربية الحديثة أو على يد المستشرقين، والعائلة التي تضم اللغات اللاتينية

<sup>(</sup>١) انظر: د. تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها ص ٣٠.

يمكن البدء في النطق بكلماتها بأكثر من ساكن. وعلى هذا فلن يتحدد لهذه السواكن مقطع طالمًا غاب عنها الصائت. فهل بني هؤلاء الأوربيون نظام مقاطعهم على نظام اللغة العربية؟ أظن أن هؤلاء العلماء الذين توصلوا إلى نظام المقاطع كانوا من المهتمين بالدراسات السامية خصوصاً العبرية. التي يعتمد نظام الحركات فيها والضبط على البناء المقطعي للكلمات، خصوصاً ظاهرة النبر وتأثيره على الحركات الطوال، التي غالباً ماتقصر، والدليل على ذلك تردد آلاف الأفعال المعتلة حين تدخل عليها الواو القالبة التي تشبه إلى حد كبير (لم) النافية الجازمة القالبة في العربية. فهذه الواو العبرية تجذب النبر إليها وتكوَّن مقطعاً مغلقاً في بداية الصيغة أو المركب الجديد، الذي تشكل من انضمام الواو إلى الفعل. وفي هذا المركب الجديد تقصر حركة الطويل في نهاية الصيغة، فيأخذ هيئة جديدة ووزناً جديداً. أضف ذلك إلى أن هناك حروفاً سكونها مقلقلاً، سواء أكان ذلك في بداية الصيغة أم في وسطها والفعل ويحلم wayyahalom في العبرية فعل مضارع دخلت عليه الواو القالبة الجازمة، فشددت حرف المضارعة وحولت زمنه إلى الماضي وجزمته، ويلاحظ أن حرف الحاء محرك بالحطف باغ لأن حروف الحلق لاتقبل السكون كعدم قبولها للتشديد، والفعل (حَلَم) halam من المشترك السامي ومن معانيه المشتركة معنى الفتوة، أو القوة، أو بلوغ الحلم. أي الدخول في طور الرجولة، كما أنه يعني مايراه النائم من رؤى عادية كانت أم غير عادية كرؤى الأنيباء مثلاً والاسم حلوم halom بالمد بالضم كما في هذه الفقيرة أو بدون مد (حلوم) halom مصدر من الماضي حلم halam ويلاحسظ أن الاسم هلوم halom من الأسماء المذكرة التي تجمع جمع مؤنث، بإضافة الواو والـتاء إلى آخر المفرد فتقول حلوموت halomot وأيوميـر amar والمضارع هنا دخلت عليه الواو 'amar والمضارع هنا دخلت عليه الواو

<sup>(</sup>١) انظر: تكوين ٣٧ : ٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: تكوين ۳۷ : ٦.

القالبة الجازمة المشكلة بالباغ فشددت حرف المضارعة، وحولت زمنة إلى الماضى، والباغ إلى سيجول.

والفرق بين ويشيق wayyeseb ويهىء Wayyabé يرجع إلى أصل الفعل، ووزن الصيغة المستخدمة مع الواو الجازمة فالفعل ياشاف yasab مضارعه يشيف yeseb بتشكيل كل من الياء والشين بحركة الصيريه (...) فالفعل فاؤه ياء أى (مثال) وهو فعل مجرد يبدأ مضارعه بياء الغائب المذكر، والتقاء الياءين – ياء المضارعة وياء الفعل المثال – حوَّلَهُما إلى ياء واحدة مشكلة بالصيرية، أما صيغة ويارثي wayyabe فأصلها الثلائي فعل أجوف واوى العين مهموز اللام، فمجرده الماضى باء فع ومضارعه (ياڤوء) yabo ومعناه (أتى) ونظيره فى العربية الفصحى (باء ً – يبيوء) بمعنى (رجع – يرجع)، ومقلوبه (آب – يثوب) والصيغة المستخدمة مع واو القلب الجازمة فى تلك العبارة هى صيغة المضارع من وزن هفعيل مع واو القلب الجازمة فى العربية وزن (أفعل) المزيد بالهمزة فى العربية، وبالهاء فى العبرية. فالماضى من باء ba على وزن هفعيل hip<sup>C</sup>il هيبىء المغارعه ياڤيىء العبرية. فالماضى من باء ba على وزن هفعيل hip<sup>C</sup>il هيبىء المغتين (ذهب يذهب عبرجع بالشيء ونحوه).

والواو الجازمة مخافظ عادة على حركة المقطع الثانى من الفعل المضارع دون تغيير، وبذلك احتفظ المضارع في مقطعه الثانى بالصيرية في ويَشف wayye seb وإنما وبالقامص في وياً فيء Wayyabe ومقاطعه كالآنى وي way يا عبيء على وإنما يقع تغيير الحركة على المقطع الثالث ( وهو الأخير) فتقصر حركته، وبذلك صارت شيف Seb مشكلة بالسيجول شيف seb لأن السيجول أقصر من الصيرية وصارت به في المناه بالصيرية على به لأن الصيرية أقصر من الحيرق المتلوة بمدين متتاليين وهما الياء والألف معا والواو القالبة في اللغة العبرية تشبه إلى حد كبير في عملها (لم) النافية الجازمة القالبة في لغتنا العربية، فالواو القالبة حين (١) تكوين: ٢٠ ٢٠٠

تدخل على الأفعال المعتلة تحدث تصقيلاً في الحرف الأول من الفعل فتنضم متحركة أى بحركة إلى الحرف الأول للساكن من المضعف فتكون مقطعاً مغلقاً وبجذب النبره إليها فيقصر بذلك الصائت الطويل وهو مايشبه الجزم في العربية وبذا تتغير بنية الفعل والفعل شمعوانا sama<sup>c</sup> الماضي شمع والأمر شمع والأمر شمع sema<sup>c</sup> ونلاحظ أن السكون على الحرف الأول من صيغة الأمر سكون مقلقل لصعوبة الابتداء بالساكن التام، وقد تغلبت العربية على هذا بأن أضافت إلى أول (الأمر) همزة مكسورة، تقول (اسمع) من (سمع).

وقد تغيرت حركة الشين والميم من فعل الأمر العبرى شمّع samecu عندما أسندت الكلمة إلى واو الجماعة فأصبحت samecu شمعُو أما كلمة اله اللاحقة بالأمر هنا فهى أداة تستعمل مع المتكلم المفرد أو الجمع وتأتى بعد الفعل الأمر متصلة به بمقيف meqqep وهى خط أفقى قصير بين كلمتين للربط بينهما، وكلمة نا na تلحق بفعل الأمر خاصة فى الأسلوب الدارج عندما تعبر عن التضرع والابتهال والتوسل، أو النصح والوعظ، والتحذير والحث وقليلاً ماتأتى للأمر، كما أنها تأتى للمزاح فى التحدى، وجاءت شذوذاً مرتبطة بالاسم، أو تكملة للصوت (النبر). وعلى هذا يمكن أن نفسر ربط هؤلاء العلماء لنظام المقاطع بالحركات فليس هناك كتاب عربى قد وضع فى ضبطه نظام المقاطع والنبر. لكننا نجد ذلك بوضوح فى كتاب العهد القديم.

وليس يخفى ما للكمية من صلة فى التفريق بين الصيغة والصيغة، وبين الكلمة والكلمة. فالفرق بين فعل وفعل فرق فى الإفراد والتشديد، والفرق بين فعل وفاعل فرق فى الحركة والمد أيضاً فعل وفاعل فرق فى الحركة والمد أيضاً وبذلك تكون الكمية ذات صلة عظيمة بالمعنى، أو على الأصح بالجانب السلبى العدمى من هذا المعنى، أى أن الجزء السلبى من معنى «لم» أنها ليست «لام» ولاغيرها ممايستبدل بها فى التركيب من اللام والحركة (أو المد) والميم. وأما الجزء الإيجابى من معناها فهو وظيفتها التى تؤديها فى إطار نظام اللغة من كونها للنفى

والمعانى الأخرى. ومما يتصل بالكمية مايلاحظ فى الكلمات المنتهية بألف أو واو أو ياء وتتلوها كلمات مبدوءة بالساكن كما فى ظاهرة التوصل، وذلك نحو «الفتى العربى» و «القاضى الفاضل» و «يدعو الله » فالألف فى المثال الأول تفقد كسميتها، وتصبح من ناحية المدّ، فى طول الفتحة، والياء فى المثال الثانى تفقد الكمية وتصبح فى طول الكسرة، والواو فى المثال الثالث تفقد طولها وتصبح فى مقدار الضمة، ولقد كان النحاة يلاحظون هذه الظاهرة، ويعتبرونها جزءاً من ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين ويقولون إن الألف والواو والياء تخذف للتخلص من التقاء الساكنين، وكأنهم أرادوا القول بأن الحركة الباقية بعد حذف الحروف الثلاثة هى حركة دليل على المحذوف — ويرى د. تمام أن الأسلم منهجياً النظر إلى الأمر كله فى إطار دراسة ظاهرة الكمية باعتبارها شديدة الصلة بالموقع والنبر ثم بالمعنى فى النهاية (۱).

وهناك فرق عظيم بين كمية الحرف، وبين المدة التي يستغرقها نطق الصوت، والكمية جزء من النمطية اللغوية. فهي جزء من النظام والمدة هي الوقف الذي يستغرقه النطق فهي جزء من تخليل الكلام والكمية مقابلات وقيم خلافية، ولكن المدة تقاس بالثواني والوحدات الزمنية الأكبر من الثواني والكمية هي الطول والقصر النسبيين غير المرتبطين بمقياس الزمان الفلسفي، أما المدة فمرتبطة بالزمان الفلسفي. وأخيراً قد يكون الحرف مفرداً «أي قصير الكمية» ولكن مدة نطقه تكون أطول من المشدد (أي الطويل الكمية) في بعض المواقع قارن. مدة نطق الكافين في كلمة وشكاك، أي كثيره فحدة المفردة أطول (٢) و والحقيقة أن كم الصائت يزداد بالتضعيف أو التثقيل وفي هذه العملية ذاتها تتغير مدة نطقه وفقاً للحركة المصاحبة له. فالمدة النطقية الأولى في حالة تضعيف الصامت الواحد لاتكاد تستغرق ربع المدة التي يستغرقها النطق الثاني للصامت نفسه، وذلك لأن الصامت الأول يكون ساكناً

<sup>(</sup>١) انظر: د. تمام حسان اللغة العربية معناها ومنباها ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢)انظر: د. تمام حسان اللغة العربية معناها ومنباها ص ٢٠١، ٣٠٢.

فى بداية النطق، وهو نفسه يكون متحركاً وقد تكون هذه الحركة طويلة. وهذا هو الفارق بين المقطعين الأول والثانى فى كلمة وشكَّاك فهى تصبح (شُنْك + كَا) ، وهذه المدة تعتمد بطبيعة الحال على كم الصائت من جانب، وهذا هو الجانب الأهم، ويعتمد من جانب آخر على السياق الصوتى الذى يقع فيه الصامت، فلو لم يكن بعد هذا الصامت أصوات أُخر فإن أعضاء الجهاز النطقى يمكن أن تستقر على الخرج الذى يتخذه هذا الصامت أطول مدة، لكن إذا تلت هذا الصامت صوامت أخرى وحركات. تختلف عنه فى المخرج تقارباً أو تباعداً فإن الجهاز النطقى مايلبث أن يغير هيئته تبعاً مخارج الأصوات الأخرى. حتى تتم العملية النطقية على وجه السرعة وردت الأوزان الثلاثة للفعل الثلاثى المجرد فى العبرية وقد شكلت بثلاث طرق وهى فاعل  $p_{11}^{20}$  ، فاعل أما اللغة الحبشية ويقابلها فى العربية الطرق الثلاث نفسها أى فَعَلَ ، فَعِل ، فَعَلَ أما اللغة الحبشية القديمة (الجعز) فيوجد بها الشكلان الأولان ولايوجد بها الشكل الثالث وهو المضموم العين.

## ومن هنا نلاحظ مايلي:

اتفقت اللغات الثلاث، العبرية والعربية والحبشية في أوزان الثلاثي المجرد وهو ثلاثة أنماط: فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ، كما في العبرية والعربية، أما الحبشية، فقد استغنت عن (فَعُل) المضموم العين وأبقت النمطين الآخرين، ومن ناحية أخرى نجد العبرية تبنى الفعل على السكون كاتف katab - كابد kabed - قاطون qaton بينما بنيت على الفتح في العربية والحبشية.

أما وزن (فَعَل) فلا يوجد في أوزان الثلاثي المجرد في الحبشية وبعد، فما العلة في اختفاء وزن (فَعُل) في الحبشية مع وجود الشكلين الآخرين بها، علماً بأن اللغات الثلاث تنتمي إلى العائلة السامية؟.

المعروف أن الفتحة حركة مفتوحة (open voewl) والضمة والكسرة حركة مغلقة closed vowel والمحدثون حين ميزوا بين هذه الحركات من حيث مجرى

أصواتها، واتساعها قسموها إلى نوعين: أصوات ضيقة وهى الضمة الطويلة والقصيرة، والكسرة الطويلة والقصيرة. وهذا التقسيم المحدث، وإن كان لم يذكره القدماء صراحة، فمن الممكن قهمه واستخلاصه من سياق كلامهم، ولا أدل على ذلك من أن أصحاب العربية الأقدمين كان لديهم الحس اللغوى في استخدام الفروق بين الفتحة من ناحية، والكسرة والضمة من ناحية أخرى في بناء الصيغ العربية (١).

ويذكر الدكتور إبراهيم أنيس (إن مايجرى على الضمة يجرى على الكسرة، لأن كلامنهما صوت لين ضيق، بخلاف الفتحة فيه قسم مستقل له ظواهره الخاصة)(٢).

ونتيجة لهذا نستطيع أن نلمع الفروق الدلالية في البنية التي استعملت الفتحة من ناحية، والضمة أو الكسرة من ناحية أخرى. ويؤكد براجشتراسر هذه الحقيقة لاونحن نشاهد في العربية آثاراً كثيرة تدل على أن الكسرة والضمة لافرق بينهما في الأصل معنى ووظيفة، منها أن كثيراً من الأفعال ماضيها إما فَعُل أو فَعل، وقد يوجد فرق بين الصيغتين لكنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الفرق بين فَعل وفَعل أو بين فَعل وفَعل أو بين فَعل وفَعل أو

وماذكره براجشتراسر حول هذا المعنى بجده عند المحدثين أيضاً الاوفى الصرف العربى، الكسرة والضمة عندما تُحرَّك بهما عين الفعل الثلاثي الماضى فانهما يدلان على حالات معينة سواء مؤقتة أو دائمة مثل (مَرض، كَرَم)، هذا بخلاف يخرُّك العين بالفتحة فانها تدل على أفعال الأحداث المَرْنَ.

والفتحة مختلفة تماماً عن الضمة، والكسرة كليهما من حيث المخرج

<sup>(</sup>١) انظر: الدكتور عبد المجيد عابدين، محاضرات في علم اللغة الحديث، الإسكندرية ١٩٨٦، ص ٤٨ م ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاصوات اللغوية» د/ أيراهيم أنيس ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر براجشتراسر، التطور النحوى للغة العربية ، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: د. إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية ص ٣٨.

الصوتى، فى حين أنه ليس هناك فرق معلوم بين الضمة والكسرة، حيث اعتبرتا تابعتين للحروف الصامتة السابقة والتالية لهما فى الكلمة. فيذكر براجشتراسر فى موضع آخر (إن الفتحة فى اللغات السامية كانت دائماً حرفاً ثباتياً، فإن آلات النطق كانت توضع فى وضع تعين لنطقها، فهى حركة كاملة معينة وإن اختلفت أنواع نطقها اختلافاً جزئياً ظاهراً، والكسرة والضمة كانتا حرفين انتقاليين، فهما حركتان ناقصتان غير معينتين ليس بينهما فرق معلوم ثابت، بل صوتهما تابع للحروف الصامتة السابقة والتالية لهما فى الكلمة (١٠) وقد أشار الصرفيون القدماء إلى هذه الظاهرة، فوضعوا الضمة فى جانب والضمة، فقد مخل الواحدة منهما مكان لا يجدون تعليلاً فى تبادل الفعل للكسرة والضمة، فقد مخل الواحدة منهما مكان الأخرى فى الفعل الواحد. (فما كان من الأفعال (فعل) بفتح العين ... والمضارع منه يجىء على يَفعل ويَفعل بالكسر والضم، ويكثران فيه حتى قال بعضهم أنه ليس أحدهما أولى من الآخر، وقد يكثر أحدهما فى عادة ألفاظ الناس حتى يُطرح الآخر ويصبح استعماله .... وقد يتداخلان فيجيء هذا فى هذا، وربما تعاقبا على الفعل الواحد نحو: عَرشَ - يَعرش - يَعرش - وَعكفَ - وَيعكف ، وقد وقد يكثرة وقد يكثرة وعكف - وَيعكف ، وقد وقد يكثرة ويهما ... و المعالة وربما تعاقبا على قدى بهما ... و العمالة وربما تعاقبا على قدى بهما ... و المعالة وربما تعاقبا على المعالة وربما تعاقبا على قدى بهما ... و المعالة وربما تعاقبا على المعالة وربما تعاقبا قدى بهما ... و المعالة وربما تعاقبا على المعالة وربما بعضه و المعالة وربما بعضه و المعالة وربما بعضه و المعالة وربه المعالة وربما بعضه و المعالة وربما المعالة وربما بعضه و المعالة وربما بعضه وربعا المعالة

وفى اللهجات العربية نلاحظ أنه كثيراً مايحدث ذلك التبادل في اللفظ الواحد:

فيقال: ما أعِيج به (ما أهتم) ويقال أيضاً ما أعُوج به.

الذين أو اللذون.

عليهِم أو عليهُم. غَلْظَة أو غُلظة.

<sup>(</sup>١) انظر: براجشه اسر، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن يعيش، شرح المفصل ، الجزء السابع ص ١٥٢: ١٥٣.

ومما يدل على تقارب الكسرة والضمة وتبادلهما في اللفظ الواحد على مستوى العائلة السامية أن للحبشية حركتان مقصورتان فقط هما الفتحة المقابلة للفتحة والـ "ف" المقابلة للكسرة والضمة... وإنَّ كثيراً من الكلمات التي وزنها (فعل) يقابله في سائر اللغات السامية (فعل) وبالعكس – مثال ذلك أن البكر في الأكادية "bukru وفي العبرية بخور "bkor" وفي الآرامية بوكر bukru وظل في الآرامية طوللا العالمية والعبرية توافقان العربية في أن الظل فيهما سيلو Sillu والبئر في الأكادية والعبرية توافقان العربية فهو فيها bere وأما العبرية فيوجد فيها كلا الشكلين يعني بور bor بير bor والاسم في الأكادية (شو العبرية فيوجد فيها كلا الشكلين يعني بور bor أصلها الله شوم. والعبرية توافق العربية فهو فيها leb مو الآرامية شومًا هيا المناب في الأكادية (ليبو العبرية توافق العربية فهو فيها (min منه) واللكك في العبرية إم em وفي الآرامية إما الغبرية المناب الغبرية المناب الكادية (أومو Ummu) كما في العربية .. والركبة في الأكادية (المورخة العبرية (بعريخ birku) بالضمة مثل العربية وفي العبرية (بعريخ birku) بالضمة مثل العربية وفي العبرية (بعريخ borem) وهي في الآرامية (بورخا burka) بالضمة مثل العربية والظفر في الآرامية (بورخا burka) بالضمة مثل العربية وفي العبرية وقد يوجد في العربية بالكسرة أيضاً وهي في الأكادية وقد يوجد في العربية بالكسرة أيضاً

واللغة العربية وإن كانت قريبة من اللغات السامية الأم في أكثر حروفها وضمائرها، غير أنها في بناء أفعالها وبعض أسمائها أبعد عن الأصل من اللغتين الأكدية والعبرية، وقريبة من اللغتين الحبشية والآرامية فالعربية والحبشية والآرامية أقل حفظاً للأبنية القديمة ومعانيها من بين سائر اللغات السامية، كما أن العربية احتفظت ببعض الحروف القديمة وهي التاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين، وقد دلت المقارنات التاريخية للغات السامية على أن تلك الحروف قديمة جداً، ومن المرجع أنها كانت شائعة عند الجماعات السامية الأولى، قبل أن تتفرق تلك

<sup>(</sup>۱) انظر : برجشتراسر ص ۳۵.

الجماعات وتنزح إلى أماكن أخرى غير الأماكن التي كانت تعيش فيها، وتختلط بشعوب غير عربية ولذلك ضاعت بعض تلك الحروف في لغات تلك الجماعات، ولم تَبَقَ كاملة إلا في اللغة العربية واللغات العربية الجنوبية القديمة، والحروف التي ذكرت من قبل موجودة في اللغة الأوجريتية ماعدا الضاداوالأوجريتية لهجة سامية شمالية غربية، ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد، كما أن الثاء والذال والظاء والغين غير موجودة في اللغات الحبشية، وهي من اللعات السامية الجنوبية، وتمتاز اللغة العربية عن غيرها من سائر اللغات السامية الأحرى بتخصيص معانى بنية الفعل وتنويعها، وتسلك في ذلك طريقين: أحدهما اقترانهما بالأدوات نحو قد قتل للتحقيق، وقد يقتل القتل غير محقق بل فيه شك، رسيقتل وفي النفي وماكتب للماضي، لايكتب للمستقبل ومايكتب للحال والاستمرار، ولن يقتل للمستقبل لم ولما وإن كانا يقلبان المضارع إلى الماضي إلا أن منفى (لما) مستمر إلى الحال أو هو قريب من الحال على الأغلب مثل: عصى أبليس ربُّه ولما يندم، وأن منفى لما متوقع بثبوته بخلاف منفى لم مثل الآية الكريمة ﴿ بِلَ لَمَا يَدُوقُوا عَذَابٍ ﴾ أي أنهم لم يَدُوقُوه حتى الآن وأن ذوقهم له متوقع. هذا في نفي المضارع الدال على الحال أو المستقبل أما في نفي الماضي فهما سيان لنفي المتوقع أو غير المتوقع مثل مالي قمت ولم تقم ولما تقم ومثال غير المتوقع لم تقم ولما تقم. لا أكتب بخلاف ماكتب ومايكتب ولن يقتل للمستقبل المستمر بخلاف لايقتل وماكتب ولم يكتب ولما يكتب.

والطريق الثانى تقديم فعل كان على اختلاف صيغه نحو كان قد فعل، وكان يفعل، وسيكون قد فعل إلى آخر ذلك، فكل ينوع معانى الفعل تنويعاً أكثر بكثير مما يوجد في أى لغة من اللغات السامية، وهذا مما قد يدل على أن اللغة العربية تؤثر المعين المحدود على المبهم المطلق، وتميل إلى التفريق والتخصيص، وتسهم الصوائت بدور فاعل في تنويع هذه الصيغ من حيث البناء. ومن ثم دلالات هذه الصيغ المتنوعة التي تعمل على تنمية مكونات اللغة من جانب واستغراق أغلب الاستعمالات من جانب آخر.

ولذلك فاللغة العربية أكمل اللغات السامية وأتمها في معاني الفعل، وهذا دليل على أنها أحدث اللغات السامية. إذ قد ابتعدت عن الأصل ابتعاداً كثيراً، وهي في ذلك قريبة من اللغة السريانية. إذ أن السريانية تقدم قبل الفعل صيغاً من صيغ كان أو تؤخرها بعد الفعل، وإن كانت لاتستفيد من وسائل التنويع والتخصيص وتهمل الفروق فتتسم بالإبهام والإسهاب وبالرغم من هذا فإن للصوائت قيمة في تمييز صيغ الأفعال من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول ففئة الأفعال الأولى مفتوحة العين، وعند تحويلها للبناء للمفعول فإن عينها تحول إلى الكسر. اضف مفتوحة العين، وعند تحويلها للبناء للمفعول فإن عينها تحول إلى الكسر. اضف الشأن في العربية. فصيغة اسم الفاعل يكسرماقبل آخرها. بينما هي مفتوحة ماقبل الأخر في اسم المفعول. غير أن السريانية قد امتازت عن العربية في استخدام اسم المفعول بمعنى قد يدل على التحقيق نحو مسموع لنا أى قد سمعناه.

وابتدعت اللغة العربية الفعل المنصوب علاوة على المرفوع والمجزوم الموجودين في اللغة العبرية. ووزن أفعل في معنييه وهو التفضيل واللون، أو العيب ليس له نظير في أى لغة من اللغات السامية، فهي مستحدث فيها، فأفعل إذا كان للتفضيل هو أكثر تخصيصاً وتحديداً من بين سائر أبنية الاسم، ولذلك فاختراع العربية له من دلالات ميلها إلى التخصيص والتعيين مثل أنت أعلى منزلا وأكثر مالاً، ووزن أفعل قي كل من معنييه صيغة من صيغ الفعل، فأفعل اللون أو العيب هو أصل أفعل نحو أخضر وإخضر، أعوج وإعوج وأفعل التفضيل هو نفس معنى فعل التعجب نحو ما أكرم زيداً رجلاً وأكرم بزيد رجلاً.

والعرب كانوا يتفننون في الاشتقاقات الصرفية، ويتوسعون فيها أكثر من أى أمة سامية أخرى، وذلك لأن هذا الاشتقاق يعتمد على الصوائت إضافة إلى الصوامت في تنويع الصيغ فتتضاعف كمية الصيغ المشتقة ومن ثم دلالاتها. فكانوا يميلون أيضاً إلى تخصيص الألفاظ، ويخديدها لكل نوع من أنواع المعانى المختلفة، ووسم العربية بسمة الإيجاز راجع بعضه إلى وظيفة الصائت في الرمز إلى عناصر محذوفة

من التركيب عالمعل المصارع المسمع) تدل الضمة على آخره أن زمنه الحال وقد يكون الاستقبال كما تدل من جانب آخر على مخاطب تقديره (أنت) وهذه الصيغة نفسها ترد في السريانية بغير علامة على آخر الفعل، ومن ثم فلابد من إثبات الضمير المنفصلي في التركيب فمن وصايا (أحيقار) الحكيم لابنه (نادان).

(كل دى شعع إن لاتمار) kiol desemac set la te mar كل ماتسمعه لاتقله أى كل ماتسمع أنت لاتقله. كما أن بعض الصوائت فى الصيغة العربية تتحول إلى صوامت فى الصيغ السريانية. فتكون مقطعاً مغلقاً تنتهى به الصيغة فيقول أحيقار لابنه أيضا فى وصاياه بار أركن عينيخ aynayek ar ken bar أى فيقول أحيقار لابنه أيضا فى وصاياه بار أركن عينيخ المنابل فى اللغة السريانية (ارخ)، لابنى اغضض من بصرك) والفعل اغضض يقابل فى اللغة السريانية (ارخ)، والكسرة فى نهايته تدل على الصائت الطويل المحذوف، لأنه فعل أمر فى صيغة الطلب.

وللتفاعل بين الأصوات دور في تشكيل الصيغ على هيئات ليس بالضرورة أن تطابق القياس الذي وضعه النحاة أو الصرفيون وإنما تتشكل الصيغ وفق تأثير هذه الأصوات بعضها على الآخر أو تبغاً لمبدئي السهولة وأقل الجهد فحرف اللين إذا غرك فقد يصبح كما في (أقوال وبيان) وقد يعتل كما في (قال وبان)، وإذ سكن فقد يصحح (١) كما في (قول وبيع)، وقد يعتل كما في (صورة وحيلة). فالاعتلال وارد على حرف اللين سواء أكان متحركاً أم ساكناً، ولكن هذا الاعتلال يعرف لدى النحاة بد «الإعلال» وهو ظاهرة موقعية تكون في أحد حرف اللين إلواو والياء بإحدى طرق ثلاث: القلب: ملخصه أن الواو والياء إذا تحركنا وانفتح ماقبلهما قلبتا ألفا، كما في قال وباع ونوى ورمي وغزا، ولانفلبان إذا سكن مابعدهما أو كانتا عيناً لفعل كحور وعين أو لفعل الذي الوصف منه على وزن أنعل نحو عور وعين أو افتعل الواوي اجتوروا آو ما آخرهم زيادة تختص بالأسماء كدوران أو كانت إحداهما أول حرفين مستحقين لهذا القلب نحو حيوان.

<sup>(</sup>١) يصبح صحيحاً أي صامتاً.

النقل: فإذا كانت الواو أو الياء عيناً للفعل أو الاسم الجارى مجرى المضارع مسبوقة بساكن صحيح نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها نحو يقوم ويبيع ومقول ومبيع إلا إذا كان الفعل تعجا أو مضعف اللام نحو ما أقوله ويبيض فإذا أعلت عين المصدر هنا الإعلال بالنقل نقلت حركتها إلى الفاء وقلبت الواو والياء ألفا نحو استقامة وإقامة، وحذفت من المصدر إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، فيكون هذا النوع من المصادر مجالاً للقلب والنقل والحذف جميعاً وفي الحذف، نحذف الواو والياء عند التقاء الساكنين كما في وقاض، ووغازه. والاستثقال ونقل الحركة أو حذفها هو الذي يؤدى إلى التقاء الساكنين وتكون الواو أو الياء أو هذين الساكنين فتحذفان في إهذا الموقع بعكس مايحدث في الحروف الصحيحة التي إذا التقي ساكنان مهما حُرك أولهما بالكسر فلايحذف الصحيح في هذه الحالة ولايدخل حذفه حين يحدث بحسب القواعد الاخرى في نطاق ظاهرة الإعلال.

وإنما يعالج تحت عنوان ظاهرة حذف الصحيح. ومما يتصل كذلك بموقعية الإعلال بالحذف حذف فاء الثلاثي في المضارع المفتوح حرف المضارعة نحو يعد والأمر نحو عدة ١٦٠٠.

لايعنى الإبدال والإعلال أن العرب كانوا ينطقون شيئاً ثم ابدلوا به شيئا آخر أو أعلوه. فالتقابل هنا ليس بين مستعمل قديم متروك ومستعمل جديد منطوق، وإنما بين مايقرره النظام ومايتطلبه السياق أى بين القواعد الصوتية وبين الظواهر الموقعية، ويتخذ الإبدال في اللغة العربية الصور الآتية:

إبدال الصحيح باللين، كإبدال الهمزة بالواو والياء في مثل قائل اصحائف وقوائل، وكإبدال الهمزة أيضاً بأولى الواوين في أول الكلمة مثل أوائل وأراق وأواصل والأولى. ومن ذلك أيضاً إبدال التاء بالواو إذا كانت الواو فاء للافتعال نحو اتكل وإبدال المد بالصحيح كجعل ثانية الهمزتين حين تكون ساكنة في نفسها مداً

<sup>(</sup>١) انظر: اللغة العربية معناها ومنباها د. تمام حسان ص ٢٧٦: ٢٧٧

لحركة أولاها نحو آثر، وإبدال اللين باللين بجعل الواوياء في رضى وحُدية وعيادة وديار وحياض وأعطيت ولى ونيم وعصى وكجعل الياء واوا في موسر وقضو ومرموة ورموان ورموان وخورى وتقوى وخروى، وإبدال اللين بالمد كجعل الألف ياء في غُزيَّل، وإبدال المد بالمد كجعل الألف ياء مد في دنانير ومصابيح وجعلها واوا ممدودة في بويع وقوتل (١) والصرفيون يجمعون على أن الهمزة في كلمة السماء أصلية منقلبة عن «واو» وهم لايفسرون السبب في قلب الواو هنا همزة تفسيراً عملياً مقنعاً له أساس من أى نظرية صوتية.

ولو أخذنا برأى الصرفيين لوجب أن تصبح المصادر الآتية على وزن «فعال»: بقى يىقى بقاء، بلى يبلى بلاء، ثرى يشرى ثراء، ثوى بالمكان ثواء، جزى يجزى جزاء، جلا عن المكان جلاء، خفي يخفي خفاء، خلا المكان خلاء، دهي دهو دهاء، ذكت النار ذكاء، رجا يرجو رجاء، رخا العيش رخاء، زكا المال زكاء سخا يسخو سحاء، سنى سنا: ارتفع، شقى شقاء، صفا الجو صفاء ضرى ضراء: اشتد، ضنى ضناء: اشتد مرضه، عزى عزاء: صبر عسا الشيخ عسا: كبر، عفا الأثر عفاء، على يعلِي في الشرف علاء: ارتفع، عن عناء: تعب، غدى غداء: أكل الغداء، غلا السعر غلاء فضا المكان فضاء، فني فناء، قضى قضاء: حكم قلى فلاناً قلاء أبغضه، مشى مشاء؛ كثرت ماشيته، مضى السيف مضاء: صارحاً نجا ينجو نجاء، نقى الشيء نقاء، نما ينمو نماء، وفي يفي وفاء ووزن «فعال» في مصدر الثلاثي الصحيح نادر أو قليل، وأجمع العلماء على أنه سماعي وأن أمثلته نادرة فيما ورد لنا من نصوص اللغة مثل نبت نباتاً، ثبت ثباتاً، ولا يصح أن نفترض للفعل الناقص من حيث مصدره مسلكا خاصاً يخالف الفعل الصحيح. والمصدر الثلاثي الصحيح يجيء في الكثرة الغالبة من أمثلته على وزنين هما: فعل، فعل. فلماذا يشذ عن هذا في الفعل الناقص ٩ يجب إذن أن نعد الكثرة الغالبة من المصادر المهموزة للفعل الثلاثي المعتل الآحر على هذين الوزنين أيضاً.

وقد تبين للدكتور أنيس في بحث نشره بمجلة كلية الآداب - جامعة

<sup>187</sup> 

<sup>(</sup>١) د/ تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢٧٥.

الإسكندرية أن الفعل المعتل جاء عليه عهد كان فيه على صورة فعل صحيح، وأنه كان في موضع حرف العلة حرف صحيح من تلك الحروف التي تشبه أصوات اللين وهي: النون واللام والراء والميم. أي أن الفعل المعتل متطور في أغلب أمثلته عن فعل صحيح. وقد وردت في نصوص اللغة العربية بعض الأمثلة وفيها الأصل الصحيح الحروف جنباً إلى جنب مع الفرع أو الصورة المتطورة التي تسمى بالمعتل مثل:

اكز = وكز جلخ السيل الوادى = جاخ. فصل الشيء من الشيء = فصى. فإذا أخذنا بما نفترضه من أن الهمزة في كلمة السماء وأمثالها هي همزة وقف، أحسسنا بالاطمئنان في تأصيل كلمة السماء من عدة وجوه:

أن نظائر هذه الكلمة في اللغات السامية لم ترد بالهمزة لافي النطق ولافي الرمز الكتابي.

وأن المصادر التي على صورة وسماء في حالة الأخذ بما تم افتراضه يكون وزنها وفعًل وهذا وزن في مصدر الثلاثي الصحيح يمثل كثرة كبيرة جداً فيما ورد من نصوص اللغة بعكس وفعال ، وأن المعاجم القديمة تسوق لنا بعض هذه الكلمات مرة ممدودة وأخرى مقصورة مثل قول أصحابها (العطا)ويمد أي (العطاء) بمعنى واحد. القفا العنق وقد يمد. سفى كرضى سفا ويمد أصبح سفيها. الرنا مايرني إليه لحسنه وبالضم والمد الصوت والطرب. الواو، الدواء بالقصر المرضى وبالمد ماداويت به ، الحيا الخصب والمطر ويمد ، الحزا ويمد نبت ، الحسا ويمد الشربة).

وتعبير أصحاب المعاجم هنا بقولهم ويمد لايخلو من دلالة، بل يبين بوضوح أن كلامن هذه الكلمات قد سمع عن العرب مقصوراً كما سمع عمدوداً، وجرت الصورتان على ألسنة العرب جنباً إلى جنب، فأخذت بهما اللغة العربية المشتركة.

وليس من الإسراف لذلك أن نفترض أن المد هنا طارىء، وأنه نشأ عن ظاهرة الهمز التي سادت لدى البدو في حالة الوقف<sup>(۱)</sup>.

(۱) انظر: الأصوات اللغوية، ص ١٠٢: ١٠٠.

وفى إطار التحول الداخلي وتكرار صوامت الأصل يرى الدكتور هنرى فليش أنه في العربية تأتى الصيغ.

فعلال - فعليل - فعلول - فعلولة مصوت أول قصير، ومصوت ثان طويل يضافان إلى الصيغة التي تكررت الصوامت في أصلها وهذا النموذج (لاسيما في صيغة فعلال) أكثر وروداً من الأول، ويبدو أن الذي حملهم على إطالة المصوت الثاني، إنما هو رغبتهم في إخفاء التكرار في الأول، وهو غير مرغوب فيه، فقد كان العرب يشعرون أن المصوت الطويل هو خير فاصل بين الصوامت المتماثلة (1).

والصيغ الثلاثة الأولى تقدم لنا لغة انفعالية (تكبير أو تحقير):

فعلال: تكبير : شملال (سريع، خفيف، شيق).

تحقير: طملال (رث الثياب).

فعُلیِل: تخقیر : رِعْدید (جبان)، ورغِشیش (هلوع). مَهُ فَعُلُول: مُخْقیر: سُبرور (فقیر)، وبُهْلُول (متهکم).

وصيغة فَعْلُولَة فلول آت Fu<sup>c</sup>lúl-at مصدراً, تقع كثيراً في الأصول التي يكون الصامت الثاني فيها ياءاً أو واوا، وهي مخل محل صيغة فُعُول، التي تبدو في هذه الحالة غير مستساغة في النطق من الناحية الصوتية، فمثلاً:

بدلاً من النطق بكلمة بيسون buyun (التي رويت أيضاً) قسيل بينونه baynunat بينونه

## buyun - bayunat - baynunat

من بان يبين (افترق أو ابتعد).

وإن الطرق الأساسية في الاشتقاق في اللغة العربية هي: أن يؤخذ من الأصل المكون من أصوات صامتة فحسب، كلمات متميزة بإضافة المصوتات داخل هذا

<sup>(</sup>١) انظر: العربية الفصحي هنري فليش ص ١٠٤.

الأصل وإضافة هذه المصوتات ليست اعتباطية، وإنما هي مقيدة بطابع المسوت وكميته، وتضعيف الصامت الثاني أو الثالث من الأصل يعد إضافة لعنصر آخر أساسي إلى إمكانيات هذه التغيرات الداخلية. ويطلق على هذا النظام ونظام تعاقب المصوتات، أو ونظام التحول الداخلي، ويتأمل كم الحركة ونوعها من حيث تقصير هذه الحركة، أو إطالتها، أو مخولها صيغاً جديدة تزدهر في الاستعمال وتتنحى أخرى وفقاً للدلالات المقصودة بالاستعمال، ويقول هنرى فليش أما صيغة وفاعول، فلم نجد منها موى بضع كلمات عربية خالصة، دون أن نعثر على غيرها وبعد أن انتشرت اللغة خارج الصحراء صادفت هذه الصيغة بعض النمو(١).

فتشير الصفات التي بزنة فُعيل وفَعُول، وبخاصة هذه الأخيرة غالباً إما إلى درجة عالية في الوصف المعين، وإما إلى حدث يتكرر حصوله أو يحدث بقوة كبيرة ، ولذا أطلقوا عليها: أبنية المبالغة.

وقد احتفظت صيغة وفعول، بقوة معينة في التعبير عن الصفة أو الحدث، وقد صارت وفعيل، في الواقع صيغة بسيطة معتادة لاشتقاق الصفة (عندما توجد هذه الصيغة) وقد أورد السيوطي (٢) وفعيل، ضمن أبنية المبالغة، ولكنه لم يذكر وفعيل، كما لم يذكر وفعال،

وصيغة وفعال، هذه كانت جديرة أن تدرس وتروى، ولكن كان لابد من التفرقة.

وقد درس نولدكه هذه الصيغة: فقد كانت قديماً للتصغير، ولكنها حين ابتذلت خاصتها التعبيرية خرجت من الاستعمال، تاركة بقايا، وحلت محلها في العربية صيغة وفعيل.

<sup>(</sup>١) انظر: العربية القصحي هنري فليش مي ٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيوطي المزهر / جد ٢ ص ٢٤٣.

وهناك مجموعة من الكلمات على هذه الصيغة تعبر عن الانحرافات والأمراض، وذلك نحو اختراع، وسُعال الخ.

(وهو استعمال للتحقير)، وهناك مجموعة أخرى تُستَخدم مصادر لأفعال تدل على الحركات أو الضوضاء مثل: شراد (ومعناه التيه للحيوان الأليف)، وصراح ... الخ.

وهناك صفات أو أسماء تدل على معنى تصغير التحقير، وذلك مثل: خُفَاف، وقُرابة، وأخيراً هناك صفات تكبير مثل: عُظام وكُبار وهُمام.

كذلك نلاحظ أنه بالنسبة إلى صيغة واحدة قد تبتذل قدرتها على الإنابة عن (التصغير) أو تبقى لها دلالتها على (التحقير، والتكبير).

ولم تعد المصادر من صيغة «فُعُول» المستعملة كثيراً، تقدم معنى خالصاً بالقياس إلى مصادر صيغة:

﴿ فُعُلَ ﴾ ، التي هي من ناحية أخرى قليلة العدد. والصفات من صيغة ﴿ فِعَالَ ﴾ لم يعد لدينا منها سوى بضعة أمثلة.

أما «أفعال» وهي صيغة ذات استعمال معقد، فلم يعد ممكناً أن نكشف إلا عن قليل من خاصتها البيانية في تلك الصفات القليلة، التي تسير جنباً إلى جنب مع صيغة: فُعال، بمعنى واحد، مثل عَقام وعُقام (مرض خطير).

وقد فعل الاستخدام فعله: فقد ابتذلت خاصتها البيانية، كلها أو جلها، وقد استخدمت العربية هنا طرق التحول الداخلي، وذلك بتضعيف الصامت الثاني من الأصل الثلاثي، وأدى ذلك إلى صياغة كلمات، مثل:

فَعَال، وفَعَيل، وفعيل، وفعيل، وفعيل، وفعيل، وفعيل، وفعيل، وفعيل، وفعيل، المستقلة المستمدة من مبناه الصرفى أضف ذلك إلى المعانى العديدة المستمدة من السياقات المختلفة حالة التركيب.

<sup>(</sup>١) انظر: العربية الفصحى هنرى فليش ص ٩٥: ٩٧.

في إطار الميزان الصرفي الذي وضعه اللغويون والصرفيون العرب بجد النظام العربي يستخدم «أصلا» لاجزءاً ثابتاً. والأصل مكون من صوامت (صوامت فحسب) تتصل بمجموعها فكرة عامة أقل أو أكثر تخديداً ويتم تخويل هذه الفكرة إلى الواقع في كلمات مستقلة بواسطة المصوتات التي توضع في داخل الأصل فالمصوتات إذن هي التي تعطى «صيغة» الكلمات في هذا النوع من المادة المبهمة أي في نطاق تلك الفكرة العامة التي يعبر عنها الأصل (١). والحقيقة أن قطاعاً كبيراً من التحولات في الصيغ العربية بالنسبة إلى الأصل يتم بالمصوتات. بل إنني أزعم أن أغلب هذه التحولات تتم بالمصوتات وقدر قليل منها بزيادة الصوامت أو تكرارها. وفي العربية عدد قليل من الأصول ذوات الصامتين أي الثنائية وهي تكرارها. وفي العربية عدد قليل من الأصول ذوات الصامتين أي الثنائية وهي مقتصرة على سبع وثلاثين كلمة هي في ذاتها أصولها. وهذه الكلمات ترجع إلى أساس لغوى سحيق، وهي تسهم في إثارة مشكلة الحالة الثنائية البدائية.

وهناك عدد كبير من الأصول ذوات الصوامت الأربعة أى الرباعية وهى مسجلة فى المعاجم، ولكن بعض الإحصاءات التى أجريت على النص القرآنى كشفت عن وجود خمسة عشر أصلاً رباعياً فحسب، فى مقابل (١١٦٠) أصلاً ثلاثياً فهذا يدل إما على قلة إستعمال هذه الأصول الرباعية وإما على أن لها مصدراً آخر غير النصوص (وربما صدق ذلك أيضاً على الثنائي). والواقع أن علماء المعاجم العرب كالأزهرى مثلاً، قد جمعوا الثروة اللغوية مباشرة فى الوسط البدوى، فالأصول الرباعية قد يكون مصدر جانب منها التوسع فى أصل ثلاثى، وإن ظلت هذه الأصول من حيث الاشتقاق منتجة بقدر غير كبير.

والجانب الأكبر من المفردة العربية يأتى من أصل ذى ثلاثة صوامت: الأصل الشلائى: ويبقى هذا الأصل أساس هذه المفردة، ولسوف نسوق مثالاً عن نوع الاشتقاق ابتداء من الأصل، وليكن (ك - ت - ب) الذى يدل على الكتابة،

<sup>(</sup>١) انظر: العربية الفصحى صــــ ٥٢

من حيث هي فكرة عامة ومنه يشتق (كتب) و (كتب) و «كتب) و «كتب) و «كاتب» و «كاتب» و «كوتب» و «كتب) و «كتب» و «كتب) و «كتب

كتّب a-a (فتحتان قصيرتان في Katah (a)

Kataḥ (a) في قصيرة) في المّاتَّبَ a-a وَتَحَةُ طُولِلَةً a-a وَتَحَةً قصيرة) في المّاتَّبَ a-a كُتُبَ a-a وكسرة قصيرتان) في a-a لكتب a-a

ودلالة الجمع في صيغ التكسير تحدث بتغير المفرد، وقد يعترى التغيير هيئة المفرد فقط أى تغير الحركات دون نقص أو زيادة في الحروف وذلك كأسد بضم فسكون جمع أسد. وفي تسكين السين حذف للفتحة (الصائت القصير). وقد يكون الجمع بالزيادة فقط، وقد يكون التغيير بالحذف فقط، وقد يكون بالشكل والزيادة كرجال جمع رجل، أو بالشكل والحذف ككتب ورسل وطرق جمع كتاب ورسول وطريق، وقد يتمثل في الشكل والحذف والزيادة.

فى صيغة وأفعل، من جموع القلة يجمع بها قياساً كل اسم رباعى مؤنث قبل آخره مد كذراع وأذرع ويمين وأيمن فدلالة اللجمع هنا بالهمزة الزائدة وبحدث حرف المد. وفى صيغة وفعل، من جمع الكثرة، يجمع بها قياساً أفعل ومؤنثه فعلاء، كأحمر وحمراء وأغر وغراء يقال فى جمعها: حمر وغر لحذف الزوائد مع تغيير الهيئة من المفرد.

وفى صيغة فعل بضمتين يظرد جمع الصفات المفردة على وزن فعول كغفور وغفر وصبر بحذف الواو من المفرد (أو التقصير الصائت الطويل) مع تغيير الهيئة كما تطرد الصيغة في جمع كل اسم رباعي قبل آخره مد كقذال وقذل وحمار وحمر وقضيب وقضب وعمود وعمد. بحذف المد مع تغيير الهيئة. وفي

صيغة فُعل بضم ففتح يجمع قياساً كل اسم على فعل بضم فسكون أنثى أفعل كصغرى صغر وكبرى كبر حيث تخذف ألف التأنيث المقصورة مع تعيير الهيئة (١).

واللغتان الساميتان الجنوبيتان العربية والحبشية تمتازان بنمط خاص في الجمع هو مايسمي جمع التكسير، فإلى جانب الجمع السالم الذي يعبر فيه عن الجمع بنهاية تلحق الاسم، كما هي العادة في اللغات الأوربية، تصوغ هاتان اللغتان الجمع أيضاً بتغيير الاسم تغييراً داخلياً، ويكون عادة بتغيير الحركات، ففي العربية مثلاً تجمع كتاباً على كتب بتغيير الحركات وحدها. وهذا النوع من الجمع هو في الواقع اسم جمع، وهذا هو السبب في أن هذه الظاهرة فريدة في بابها على نحو ظاهر يعتقد جمهرة علماء اللغات السامية أن جموع التكسير في الأصل أسماء لها معنى التكسير مشتقة في الأصل من أسماء مفردة بتكسير صيغ هذه الأسماء جموع التكسير مشتقة في الأصل من أسماء مفردة بتكسير صيغ هذه الأسماء المفردة كما يقول النحاة العرب أي بتغيير حركاتها وإضافة حروف إليها، أو حذف حروفها منها، وإنما هي موضوعة أصلاً في صيغ مفردة للدلالة على مسميات كلية.

وقد يشمل جمع التكسير الواحد صيغاً مفردة متباينة مثل فُعول قد تكون جمعاً لفعل مثل مثل أسد وأسود، وجمعاً لفعل مثل مثل ملك وملوك، وجمعاً لفاعل مثل جالس وجلوس إلخ، وأن المفرد الواحد قد يجمع جمعوع تكسير مختلفة مثل الساق بجمع على سُوق وسيقان وأسُوق، ومثل الصاحب يجمع على صحب وأصحاب وصحاب. هذا إلى أنه ليس ثمة أساس صوتى أو شكلى ثابت نستطيع به إشتقاق جمع التكسير من المفرد، فأحياناً بخد الجمع قصير الصيغة بالنسبة إلى المفرد مثل صاحب وصحب، وأحياناً بخد العكس مثل ضرس وضروس، ثم قد يشتمل الجمع على حروف زائدة ليست في المفرد

<sup>(</sup>١) انظر: ظاهرة الحذف د. طاهر حموده ص ٧٩ : ٨٠.

مثل صاحب وأصحاب، أو تخذف منه حروف زائدة بجدها في المفرد مثل حكمة وحكم.

وقد توسعت اللغات السامية الجنوبية وهي العربية الشمالية والعربية الجنوبية القديمة والحبشية في استعمال جمع التكسير. وجموع التكسير في الحبشية أقل وفرة منها في العربية. وجموع التكسير في العربية الجنوبية القديمة أكثر وروداً من الجمع السالم. وفي العبرية والسريانية (وهما من اللغات السامية الشمالية) آثار قليلة من جموع التكسير أي من أسماء الجموع التي نجد لها مفرداً من لفظها يختلف عنها في الحركات.

لقد أدى الازدواج في وظيفة الرموز الثلاثة:

«الألف والواو والياء» في الخط العربي - إلى أن عدّهم اللغويون العرب، في حالة دلالتهم على الحركات الطويلة، في مثل «هابوني hābūnī» مثل - أصواتا صامتة «Consonants» ثم ينظرون إلى الألف والواو والياء هذا المثال، نظرتهم إلى الأصوات الصامتة تماماً، في حين أنها هنا علامات للحركات الطويلة تماماً، لو أنها هنا علامات للحركات الطويلة تماماً، لو أنها هنا علامات للحركات الطويلة تماماً، لو أنها هنا علامات للحركات الطويلة المناه، لو المناه

وقد أثرت تلك النظرة – التي تعتمد على الخط لاعلى النطق – في أحكام اللغويين العرب في كثير من قواعدهم، وعلى الأخص في أبنية اللغة (الصرف)، وأوزان الشعر.

فمن ذلك أنهم يقولون في المضارع المعتل الآخر، عند جزمه في مثل: «لم يَدُعُ» و «لم يَخشُ» و «لم يَرْمٍ» أنه مجزوم بحذف حرف العلة، فهم هنا ينظرون إلى الخط لاإلى النطق ، ولو نظروا إلى النطق لقالوا إنه مجزوم بتقصير الحركة؛ وبدلاً من: (1) في المثال الاول: (يدعو)، يوجد في حالة الجزم: (1) وبدلاً من: (2) في المثال الثاني: (يخشى)، يوجد في حالة الجزم (1)، وبدلاً من (1) في المثال الثالث: (يرمى) يوجد في حالة الجزم: (1) في نهاية الفعل.

كما أنهم يقولون في مثل: «لم يمَّت، إن أصله: «يمُّوتُ»، فحين جزم

بالسكون، التقى ساكنان: التاء والواو، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. وهم هنا ينظرون إلى الخط من ناحية، ومن ناحية أخرى، يعدُّون الواو حرفاً مشكلاً بالسكون، في حين أنها في هذه الحالة علامة على الضمة الطويلة، والضمة حركة، والحركة لاتوصف بالسكون ولو كانوا معتدين بنظام المقاطع في اللغة العربية، لعرفوا أنه بعد جرم مثل هذا الفعل بالسكون، أصبح عندنا مقطعان، الثاني منها زائد في الصول yu+mit يا+موت وهو غير مقبول في العربية في هذه الحالة، وعندئذ تقصر حركة هذا المقطع، فتصير الكلمة: يا + موت (yu + mut). وهذا هو السرّ في تقصير حركة الفعل الماضي الناقص، عند اتصاله بناء التأنيث، مثل ورمت، وأصله ورمات وغير ذلك. وقد أدت عدم معرفة العرب القدامي بالمقاطع وأنواعها، ذلك أن المقطع يتشكل من الحركات والصوامت، وقد كانت لهم نظرتهم الخاصة في علاقة الحركات بالصوامت، فقد كانوا يعدونها عرضاً للصوامت وأنها تبع لها، ونظرتهم إلى رموز الحركات الطويلة، على أنها حروف صامتة مشكلة بالسكون إلى بنائهم موازين الشعر العربي على متحرك وساكن ؛ فهم يتحدثون عن الأسباب والأوتاد والفواصل في الشعر، ويقسمون السبب إلى خفيف وثقيل؛ فالخفيف عندهم: ماتكون من متحرك وساكن، ومن أمثلته عندهم: ﴿ لَمْ اللَّهِ وَ ولا، مثلاً، فيهم يعدُّون الألف في: ولا، حرفاً صامَّتاً مشكِّلا بالسكون، تماماً كالميم في المه، في حين أنها في: (لا) علامة للفتحة الطويلة، والفتحة الطويلة حركة، وهي لذلك لاتوصف بأنها ساكنة.

والواقع أننا هنا في: اكم و الاه ، أمام مايسمى في علم الأصوات: بالمقطع الطويل: لام (lam) و لا (la) ، غير أنه في الأول مقطع طويل مغلق، وفي الثاني مقطع طويل مفتوح، وهما من الناحية الموسيقية، شيء واحد من ناحية الطول، بعكس المقطع القصير، في مثل (و) wa. ولو أنهم فطنوا إلى ذلك، لبنوا موازين الشعر على المقاطع القصيرة والطويلة، والحقيقة أنهم لم يفطنوا إلى نظام المقاطع، بل كان اعتمادهم في مسائل الصرف على الميزان الصرفي الذي يعتمد على

الأصول المفترضة التي حددت لها صيغ كما كان اعتمادهم في العروض على الميزان العروضي، وهو يختلف بطبيعة الحال عن الميزان الصرفي إذ يعتبر الميزان العروضي في الحسبان مسألة الحركات الإعرابية على أواخر الكلم، أضف ذلك إلى إهماله للعناصر غير المنطوقة، وإثباته للعناصر المضعّفة صوتياً والتي تبدو مفردة كتابياً فالنظام المقطعي لايعتمد على الأصول المفترضة ، بل يعتمد على الواقع في الاستعمال وهو أدق من النظام العروضي خصوصاً في التمييز بين الصوامت والصوائت عندما ترد في نهاية الوتد المجموع فكل من (علي) و (علم) تعد وتدأ مكونة من مقطعين مفتوحين أولهما قصير والثاني طويل، أما الثانية فتتكون من مقطعين الأول قصير مفتوح والثاني مغلق، وفي اعتقادي أن عدم فطنة علماء العربية إلى النظام المقطعي ليس عيباً يمكن أن نسمهم به، فيمكننا أن نحمد لهم ماوضعوه من مقاييس، وموازين أخر، كالميزان الصرفي والميزان العروضي. وفي ظني أن التوصل إلى استنباط الميزان الصرفي والصيغ التي وردت عليها الكلمات العربية وكذا الميزان العروضي والأبحر مجزوءاتها والتصرف في المادة اللغوية بما يقابلها من الزحافات والعلل يعد أكثر صعوبة من التوصل إلى النظام المقطعي، وإحداقاً للحق فإن نظام المقاطع الأوروبي قد ميز بدقة بين الصوائت قصيرها وطويلها وبين الصوامت مما أتاح لنا إدراك العلاقات المختلفة بينهما في بناء الصيغ وكذا دلالتها والفروق المميزة بين هذه الصيغ.

وبما أن علماء العربية استخدموا مصطلح (الحرف) للدلالة على شكل الكتابة، وللإشارة إلى الصوت، فقد اضطروا إلى عدم دراسة الأصوات (الحروف) من حيث تقسيمها إلى صامتة وصائتة، لذا درسوها من حيث مخارجها، ومن حيث تقسيمها إلى ساكنة ومتحركة. ولايعنى ذلك أن علماء العربية جهلوا الفرق بين الصامت والصائت بل فرقوا بينهما بكل دقة.

وعلم اللغة الجِديث يرى أن الأصوات الصامتة وحدها يمكن أن توصف بأنها ساكنة أو متحركة، أما الأصوات الصائتة (سواء أكانت قصيرة أى حركات أم غير

قصيرة أى مدّات) فلا يمكن - بحكم طبيعتها - وصفها بأنها ساكنة أو متحركة، ويبرز بهذا الصدد الإشكال التالى: توصف المذات الثلاث (الألف والياء والواو) فى علم العربية بأنها سواكن. فهل يعنى ذلك أن جميع علماء العربية أخطأوا ؟ أم أنهم - حين استعملوا مصطلح (ساكن) لذى وصف حروف المد كانوا يقصدون به معنى آخر؟!.

إن وصف حروف المد في علوم العربية بأنها سواكن، يقصد به الإشارة إلى أن إشباع لفظ حركة المتحرك يشبه السكون، من حيث أن الإشباع كالسكون لايؤدى إلى ظهور مقطع صوتي جديد، بل يؤدى فقط إلى تغيير وصف المقطع، ويعنى ذلك أن علماء العربية، حين وصفوا المدات الثلاث بأنها سواكن قصدوا الإشارة إلى أنها صائتة غير قصيرة، لأنها تظهر نتيجة إشباع الحركة المناسبة لكل منها، كما يعنى أنهم حين قالوا إن المدات تتحرك، قصدوا الإشارة إلى مايقابلها من أصوات صامتة.

ويؤكد ذلك أنهم اضطروا إلى القول إن الألف المدة إذا تخركت قلبت همزة، والسبب في ذلك أن الواو المتحركة هي صوت صامت، وكذلك الياء المتحركة هي صوت صامت، بينما لاتوجد ألف متحركة وأقرب الصوامت المتحركة إليها هي الهمزة، ولعل من المفيد أن نذكر بأن قواعد الشكل في العربية تقضى بوضع علامة الحركة المناسبة للمدة قبل المدات الثلاث وتخظر وضع علامة السكون فوق المدات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لاتكون الياء والواو حرف (صوتي) مد إذا لم تسبقا بحركة مناسبة لكل منهما، بل تكونان صوتين صامتين كبقية الأصوات الصامتة، ويمكن بالتالي أن نكتب فوقها علامات الشكل (إشارات الحركات أو السكون) كمما في (بيت، قوم، يد، ولدان ...) لقد وصف ابن جني ميزان العروض بأنه وعيار الحس وحاكم القسمة والوضع ولعل من المفيد هنا الرجوع إلى الميزان العروضي لبيان أن وصف حروف المد في علوم العربية بأنها سواكن يقصد به الإشارة إلى أن إشباع لفظ حركة المتحرك يشبه السكون من حيث أن الإشباع

كالسكون لايؤدى إلى ظهور مقطع صوتى جديد بل يؤدى فقط إلى تغيير وصف المقطع.

وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدى علم العروض العربى انطلاقاً من خصائص النظام الصوتي للعربية التي تتجلي في أن الصوت الصامت المتحرك يمثل مقطعاً صوتياً ثنائياً، وتتجلى أيضاً في أن الحركة ليس لها وجود منفصل عن صوت صامت يلفظ قبلها، ويتصل بها، فعمد الخليل لدى مخديد أوزان البحور إلى التمييز بين المتحرك (الذي يمثل مقطعاً صوتياً) وغير المتحرك (الذي لايمثل مقطعاً صوتياً) وغير المتحرك (الذي لايمثل مقطعاً صوتياً) فاستطاع بذلك أن يحدد الأسباب والأوتاد والفواصل التي يتركب منها الأوزان والتي أجملوها في قولهم (لم أر على ظهر جبلن سمكتن).

ويتبين لنا أن الصوت الصامت غير المتحرك (الساكن) لايمكن لفظه إلا في نهاية مقطع صوتي قصير مفتوح (أي بعد متحرك) ويؤدى إلى تغيير وصف المقطع الصوتي بإغلاقه بعد أن كان مفتوحاً، مما يسمح بتميزه في اللفظ عن بقية المقاطع القصيرة المفتوحة (أي عن بقية المتحركات). كما أن إشباع الحركات (الفتحة والكسرة والضمة). الذي ينجم عنه لفظ تلك الحركات ألفاً ياءً وواوأمدات وودي كذلك إلى تغيير وصف المقطع الصوتي القصير المفتوح بجعله طويلاً، مما يسمح بتمييزه في اللفظ عن بقية المقاطع القصيرة المفتوحة (أي عن بقية المتحركات).

وهكذا يتبين أن لفظ صوت صامت ساكناً بعد متحرك، وكذلك إشباع لفظ حركة المتحرك يؤديان إلى تميز هذين المتحركين عن بقية المتحركات<sup>(١)</sup>.

وهناك ثلاثة نماذج من المقاطع:

صامت + صوت قصير : مقطع قصير

صامت + مصوت طويل : مقطع طويل.

<sup>(</sup>١) انظر: د.جعفر دك الباب الساكن والمتحرك في علم اللغة العربية ص ١٦:١٥.

صامت + مصوت قصير + صامت : مقطع طويل.

- بيد أن هذا السلوك سيضطرب إذا مآ نشأ عن بعض الصيغ الصرفية مصوت طويل أو مزدوج Dipthongue في مقطع مقفل على الصورة التالية: صامت + مصوت طويل + صامت.

ر وبهذا يتكون مقطع (مديد).

والشعر العربى الذى يحتوى فى أوزانه المختلفة مجموعة محددة من المقاطع الطويلة أو القصيرة، أى أنه ذو قياس محدد - لم يتسع مطلقاً لهذه المقاطع المديدة. فقد كان الشاعر يتخلص من هذه الصعوبة بطرق مختلفة.

أما السر فقد اتسعللمصوت الطويل (أو المزدوج) وذلك عندما يُقَفُلَ المقطع بنفس الصامت، الذي يفتح المقطع التالي، فيتشأ صوت مضعف وذلك نحو احمارً ihmārra ، ولا الصلا المسالين 'wala' ddālliña' في لغة القرآن، وخُويَصَّةُ huwayṣṣatun ، تصغير خاصة ويتساءل هنري فليش عن كيفية التقسيم المقطعي في هذه الحالة.

ويجيب بأن يترك المصيوت الطويل أو المزدوج في مقطع مفتوح هكذا: احـ - ما - رر "ih-ma", - rra" "لا - ضا - لَد من الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

(la-dda LLI -na)) ، خد - و بد - صد - تن (la-dda LLI -na)) المحد المفصل في الكن هناك بعض العرب بعثمدون في هذه الحالة - على ماقرره صاحب المفصل في المثلثة - إلى تقسيم المصوت الطويل إلى مصوتين قصيرين منفصلين بواسطة همزته ، وبذلك يصبح المقطع المديد مقطعين قصيرين ، (وإن أصبح الثاني طويلا بسبب الوقف) وذلك مثل أحمار ولا الضالين (وهي قراءة مروية) فقد كان على هؤلاء العرب أن يجروا تقسيمهم المقطعي بطريقة ربما أبقت على المقطع المديد ولكن كراهيتهم له جعلتهم يلجأون إلى حيلة أخرى لتحاشيه (۱)

<sup>(</sup>١) انظر: العربية الفصحى هنرى فليش ص ٤٤: ٤٥.

وقد وقع الدكتور فليش نفسه فيما يمكن أن يأخذه على لغوى العرب، ففى تخليله لمثالين من الأمثلة السابقة اعتمد على الجانب الخطى من العربية، بالرغم من أن أولى بدهيات علم اللغة أن اللغة منطوقة وليست مكتوبة. فالمثال (ولاالضالين) تخليله المقطعى على النحو الآتى:

و (قصير مفتوح) + لَ ضُو (مغلق) + ضَالٌ طويل مغلق + لين (طويل مغلق أو متماده)

ومثله احمارٌ تحليلها المقطعي أحد (قصير مغلق) + مار (طويل مغلق) + ر (قصير مفتوح) وبذا يصبح المتكلم العربي في غني عن الوقف بالهمز ووقف على أول الصامت المضعف، الذي يُعد ساكناً عندفك إدغامه، كما أن إثبات الهمز وتخفيفه يعد استخداماً لهجياً خاصاً وقد استخدمت الصيغتان المهموزة والمخففة في البيئات العربية المختلفة وهناك نماذج كثيرة مثل «شابّة» شأبة، و«دابّة» «دأبّة», وفات الدكتور فليش جانب هام وهو أن اللغويين العرب كانوا يستندون إلى الجانب الصوتي لاالخطي في تخليلهم ومنهم الخليل، خصوصاً في التحليل العروضي الذي سبق أن ذكره فليش بنفسه.

أما «خويصة» فقد أصاب فليش في تقطيعها. وقد جرت العادة في النثر – عند أمن اللبس – باختصار المصوت الطويل الوارد في مقطع مقفل. وأمثلة أخرى كثيرة في الأفعال التي يكون ثالث أولها (واوأ أو ياء) متلوة بكلمة مبدوءة بصامت وكذلك الحال في التثنية والجمع.

وقد ينشأ عن اتصال كلمة بأخرى مصوت في المقطع المقفل، وتقضى ضرورة النظام الصرفى بعدم جواز اختصار هذا المصوت المزدوج بإلغاء أحد عنصريه، والحل هنا هو بجزئة المزودج بين مقطعين مختلفين ولقد أدت كراهية الاحتفاظ بمصوت طويل أو مزدوج في المقطع المُقفل دوراً هاماً في شكل اللغة العربية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: العربية الفصحي هنري فليش ص ٤٤ : ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: العربية الفصحى هنرى فليش ص ٤٥: ٤٦.

ويرى الدكتور هنرى فليش أن هناك تعادلاً في المدة من الناحية الإيقاعية بين الصيغة التي يخوى مصوتاً قصيراً – مصوتاً طويلاً يمكن أن بجمع على صيغة تختصر المصوت القصير وتضيف التاء إذ وجد في مكان مقطع طويل مقطعان قصيران في مثل: فَعَالِ ' Fā al-un ' , وفَعلَة fa alat-un ، وعقد الدكتور فليش صلة بين ما أسماه التعادل الإيقاعي بين الصيغة المفردة وجمعها من ناحية وبين التصرف في التفعيلات العروضية بما أطلق عليه في علم العروض بالزحافات، والعلل من ناحية أخرى. فهو يرى أن هذا التعادل الإيقاعي يتجلى جيداً في قلب الاستعمال العروضي: ففي بعض الأوزان في بحور معينة من الشعر يجوز أن يحل محل مقطع طويل مقطعان قصيران، يحدث هذا في بحر الكامل، حيث نخل: «مُستَفعلن» محل و متَفاعلن وهذا في جميع التفاعيل فيما عدا الأخيرة من كل شطر، على أن هذا يحدث في الوافر في جميع التفاعيل، وحتى في التفعيلة الأخيرة من كل شطر من تفاعيل الكامل وبشرط أن يحافظ فيها – على الأقل – على من كل شطر من تفاعيل الكامل وبشرط أن يحافظ فيها – على الأقل – على من كل شعر من تفاعيل الكامل وبشرط أن يحافظ فيها – على الأقل – على تفعيلة أسامية مُفَاعَلَتْن ».

والحقيقة أن التحول في التفعيلات العروضية ليس ضرورياً أن يتطابق تماماً مع المادة اللغوية، التي صيغت في قوالب البحور التي تخوى هذه التفعيلات إذ إن هذه التفعيلات نظم تقريبية وضعها العروضيون لقياس المواد اللغوية المنظومة، والدليل على ذلك أن بعض الصوامت يقابلها في الوزن العروضي صوائت، فمثلا (ضربنا) بسكون الباء وزنها (فعولن). وعلى هذا فالخلط بين الميزان العروضي والميزان الصرفي وارد عند الدكتور فليش، أضف ذلك إلى أن الأوزان العروضية حين تقاس بها أنماط معينة من النظم فإنها تكون غير دقيقة في حساب الصوامت. وكذا الصوائت في بعض الوحدات الكلامية وذلك شائع في الزجل أو النظم المكتوب بلغة عامية، وكذا مانظم باللغة العبرية على أوزان العروض العربي حصوصاً في بيئة الأندلس. وقد عقد حازم القرطاجني صلة بين الأوزان العروضية والموضوعات أو الأغراض الشعرية التي تنظم على هذه الأوزان العروضية والموضوعات أو الأغراض الشعرية التي تنظم على هذه الأوزان الوحدث أن تأثرت بفكرة حازم هذه

مجموعة من البحوث الحديثة بكما تم الاعتراض على هذه الفكرة من جانب بعض الدارسين المحدثين وكنت منهم. إذ لاعلاقة أكيدة بين الأوزان والموضوعات ولست متراجعاً عن فكرتي بل إني أحسست بأن القرطاجني قد يكون على صواب في فكرته إذا ماكانت هذه العلاقة للبنية على كم الصوائت في الأوزان المحتلفة إذا ماقيست أو قورنت بالصوامت المشتركة معها في التفعيلة نفسها دون إدخال المادة اللغوية المصوغة في الموضوع الذي كتبت من أجله القصيدة في الحسبان.وإيضاحاً لهذه الفكرة يمكن مقارنة الصوائت في بحر البسيط بالصوائت في تفعيلات الطويل فتفعيلات البسيط «مستفعلن + فاعلن» تتكرر أربع مرات في البيت الواحد بصورة متنظمة في سائر القصيدة. فالصائت الطويل الوحيد في «فاعلن» وباقي الصوائت قصيرة. ناهينا بسكون الفاء والنون في «مستفعلن»، وكذا النون في (فاعلن) ، أضف ذلك إلى أن الصائت الطويل (فاعلن) ، غالباً ما يحذف في إطار ما أتاحه نظام العروض من زحافات. ومع ذلك قد يحذف الصائت القصير من عين فَعلن فتصبح التفعيلة سببين خفيفين. أما بحر الطويل فيكثر ورود الصوائت الطويلة في تفعيلاته «فعولن + مفاعيلن) تتكرر أربع مرات في البيت الواحد، بغض النظر ﴿ عن الزحاف الذي يطرأ على (مفاعلين) فتصبح (مفاعلن) ولايمكن حذف الصائت القصير منعين (علن). وبتطبيق هذه الفكرة على سائر بحور الشعر العربي يمكن أن نجد تأييداً لفكرة حازم القرطاجني خصوصاً، أن الصائت الطويل يستروح فيه النفس ويمتد وقد يعطى لوناً من الغنائية قد تليق بموضوعات مثل الرثاء الذي يقصد به النواح وقد وجد شيء من ذلك في الآداب السامية القديمة.

وفى مجال الشعر، يصعُ أن تتعاقب الواو والياء مادامتا رِدْ فين في قافية القصيدة.

ويجوز في نظم الشعر العربي أن يُعاقب الشاعر بين الواو والياء إذا كانتا رِدْ فين في تقفيه القصيدة الواحدة فتكون الواو رِدْفا في بيت، والياء في آخر، فيأتى الواو المضموم ماقبلها مع الياء المكسور ماقبلها، والواو المفتوح ماقبلها مع الياء المفتوح

ماقبلها(١) أما الألف فلايجوز المعاقبة بينها في الردف مع الياء أو الواو «فيجوز في الردف دخول الواو على الياء.

والياء على الواو. ولا يجوز إدخال الألف عليهما، ومعنى ذلك أن الياء تقترب من الواو لدرجة أننا لانكاد نلمح فرقا بينهما فأبيح للشاعر أن يعاقب بينهما فى القصيدة أما الألف إذا تعاقبت مع أحدهما، فيعد ذلك غير مقبول فى الشعر، واكتشف العروضيون القدماء أن بعض الشعراء يُقفُون بين الكسرة والضمة باعتبارهما حركة تأتى بعد الساكن، الذى تُبنى عليه قافية القصيدة، وهذا جائز ويسمى (إقواء)، أما بالنسبة للفتحة التى تأتى فى قافية القصيدة بازاء الكسرة أو الضمة فإنها لاتقبل من الشاعر ويسمى ذلك (اصرافا). وبمعنى آخر فإن تحريك القافية من ضم إلى كسر أو العكس يعد أقل خطأ من تبادل احداهما مع الفتحة. وتسهم الأغراض الفنية كالنظم فى تغيير بناء الصيغة المألوفة فى الاستخدام العادى، وذلك بتغيير نوع الصائت أوزيادة كميته أو نقصها سواء أكان ذلك لاستقامة الوزن أى فى الحشو أو لانتظام القافية.

فالحركة الطويلة تصبح قصيرة. مثل قول عبد المطلب: عذت بما عاذ به ابراهم(٢)

أى (إبراهيم):

ومثل قول المحاصر بن المحل:

ولايكاد يبرحُ الداءُ الدَفِن (٣)

أي (الدفين):

ومثل ماورد لدى أبي زيد بالنوادر :-

<sup>(</sup>١) انظر: ابويعلى التنوخي كتاب القوافي، تحقيق الدكتور عوني عبد الرءوف ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجو اليقي محقيق أحمد محمد شاكر القاهرة. دار الكتب ١٣٦١هـ ١/٩ - ٩/١٣.

 <sup>(</sup>۲) اللسان جـ ۱۱۳ – ۲۰۱۵۱۳.

أنا على طولِ الكلالِ والتوانِ<sup>(١)</sup>. أى (والتواني) وقد نمد الحركة القصيرة أي تشبع مثل: وقد سمعنا صوت حاد جلجال(٢).

أي (جلجال). وذلك لأن القافية تنتهي باللام المسبوقة بالفتحة. ومثل:

أقول إذ خرت على الكلكال یاناقتی ماجلت من مجالی (۳)

أى «الكلكل» ومثل قول وثية حتى تخاجرن عن الروادي تخاجر الرّي ولم تكادي. (٤)

> أى لم تكد ومثل قوله: رَصْعاً كَسَاها شية نميما(٥)

أى نمنما ومثل لو أنَّ عندى مائتى درهام لابتعت داراً في بني حَرَّامي<sup>(٦)</sup>.

ومثل:

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر ٤/١٠٣ (لأبي زيد الأنصاري بيروت ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان جد ٢-٦٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الأنباري يحقيق فايل ليدن ١٩١٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: رؤية ٢٦ الديوان. مجموع أشعار العرب ، يحقيق ألورد ليبزج ١٩٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: رؤبة ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان جد ١٢ - ١٩٩٠،

فاعطيه المرآة والمكحال

بدل من (المكحل)(١) وأن كان (مفعل ومفعال)

كثيرى الورود.

ومثل: كأن في أنيابه القرنفول (٢)

أى (القرنفل) لأن القافية تنتهي باللام الساكنة وقبلها واو.

ومثل: في كل مايوم وكل ليلاه

: بدل من ليله (۳).

ومثل:

يترك سيلاً جارح الكُلُومِ. مناقعاً بالصَّعْصف الكرتُوم (٤)

ومثل:

لا أحد لي بنيضال أصبحتُ كُشْنُ البال(٥)

بدل من (بنضال).

وفى السريانية للشاعر رخصة (وإن كانت غير مطلقة) للاحتفاظ بعدد المقاطع المنصوص عليه إذ يمكنه مثلاً من استعمال بعض الكلمات وحيدة المقطع (مثل فعل الأمر من الأفعال مضعفة العين أو المعتلة) وجعلها ذات مقطعين، كما أن له الحق في إدغام بعض المقاطع في مقاطع مجاورة، فتصبح مقطعاً واحداً بدلاً

<sup>(</sup>١) انظر: اللسان جـ ٢ - ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان جـ٧- ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان جـ٢ - ٦٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان جـ ١٢ - ١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الانصاف جد٢، ٣١٧.

من اثنين (ولايكون هذا إلا بالنسبة للألف أو الياء إذا كانتا أول الكلمة) (١٠).

ولايحتوى الشعر العبرى القديم على القافية إلا أن الأغنية الأولى (٢) مختوى على جناس أصوات اللين آخر الأسطر assonance كما في معلى جناس أصوات اللين آخر الأسطر assonance كما في الممثل في (٣) anwehu ومثل هذا الانسجام الصوتي (أو توافق الأصوات والأنغام) الممثل في (h) (أي ضمير الغائب المفرد المتصل) لايمكن حقاً بجنبه في العبرية لأن الكثير من الضمائر يأتي كمقطع: لاحق بالكلمات. وفضلاً عن ذلك فإن القافية تأتي متفرقة فقط في الشعر العبرى.

أما في مرحلة عبرية العصر الوسيط التي تعايش فيها اليهود مع العرب على أرض الأندلس، فقد تأثر فيها اليهود إلى حد بعيد بالفنون العربية، عموماً والشعر خصوصاً، وقد كتبوا على الأوزان العربية الخليلية نفسها والنظم في هذا الإطار يصنع توافقاً بين الحركات والسكنات في نهاية كل بيت، وعند انتظام هذه الظاهرة في نهاية جميع الأبيات تحصل على القافية. فالانسجام الصوتي (أو توافق الأصوات) للأصوات الساكنة والقافية الأصلية تتطلب التوافق الصوتي في الحركات (أصوات اللين) التابعة لها ومن شعراء اليهود في هذه المرحلة سموئيل الحركات (أصوات اللين) التابعة لها ومن شعراء اليهود في هذه المرحلة سموئيل وله قصيدة أرسلها إلى ابنه يوسف الصغير من جبهة القتال مربوطة في رجل حمامة وله قصيدة أرسلها إلى ابنه يوسف الصغير من جبهة القتال مربوطة في رجل حمامة يصف له فيها شوقة وحنينه وجانباً من المعارك، التي يشهدها وقد نظم هذه القصيدة على بحر الهزج العربي وتفعيلاته (مفاعلين) تتردد أربع مرات في البيت وهي نقابل في العبرية (مفوعليم) الموركات المغرية وحالة النظم في العربية. فإذا ما قارنا بين مطابقة المادة اللغوية ونوعها بين العبرية وحالة النظم في العربية. فإذا ما قارنا بين مطابقة المادة اللغوية

<sup>(1,</sup> Gustav Holscher, Syrische Verskunst - Leipziq I.J.C. Hinrichss Buhhandlung 1932.

<sup>-</sup> قطيللا عن د. محمد عوني عبد الرؤف القافية والأصوات اللغوية ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: حروج اصحاح ١/١٥ ومايليها.

<sup>(</sup>٣) انظر: خروج اصحاح ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) حيم شرمان - الشعر العبرى في الأندلس - ج١ ق(٣٤) (لوركا) - ص ١١٧ - ١١٨ - طبيعة أورشلين ١٩٥٤.

والوزن العروضى فى اللغتين الساميتين، فنسجد أن الوزن فى العبرية يشبه إلى حد كبير أوزان الزجل العامية التى تهمل كثيراً من المادة اللغوية المنظومة وهى بارزة فى حال الصوائت فنوع الصائت فى الأوزان العربية يكون صريحاً أى أن الفتحة تتبعها ألف والكسرة تتبع بياء والضمة تتبعها واو،غير أنها فى العبرية تكون ممالة وتحسب حركة وهذه القصيدة التى تتحدث عنها تنتهى بالمقطع(C.V.C)، تسبقه كسرة ممالة ولذا عمد الشاعر إلى إيراد أغلب قوافيها من الأسماء السيجولية وأغلبها مشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثى المزيد وقصيدة هناجيد سنجتزاً منها بذكر قوافى الأبيات التى يتضح فيها الدور الإيقاعى للصوائت.

| منطوقها العربي | لفظ القافية بالكتابة الصوتية                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسپيرت         | mesapperet                                                                                                                             |
| محبيرت         | mehubberet                                                                                                                             |
| مقطيرت         | mequtteret                                                                                                                             |
| باحيرت         | beaheret                                                                                                                               |
| بمخمورت        | bemikemoret                                                                                                                            |
| مماهيرت        | memaheret                                                                                                                              |
| مروم قيرت      | meronqeret                                                                                                                             |
| كصبورت         | kesipporet                                                                                                                             |
| بإجيرت         | beliggeret                                                                                                                             |
| مثوريرت        | me oreret                                                                                                                              |
| مسوعيرت        | mesoereot                                                                                                                              |
| مفزيرت         | mefuzzereț                                                                                                                             |
| مشاعًيرت       | mesaeret                                                                                                                               |
| بأشمورت        | beasemoret                                                                                                                             |
|                | مسپیرت<br>معطیرت<br>باحیرت<br>بمخمورت<br>مماهیرت<br>مروم قیرت<br>کصبورت<br>باچیرت<br>معوریرت<br>معوریرت<br>معرویرت<br>مشریرت<br>مشریرت |

| في المعبر                 | ر و<br>بعمبیرت<br>ب | bemaabbereț  |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| مقفولة                    | مسجيرت              | mesuggeret   |
| من الجب                   | بمحتيرت             | bemahatteret |
| كالرداء                   | كأديرت              | keadderet    |
| ۳ ماد د ال <b>شغت</b>     | ليتريت              | leytterét    |
| مسكرة                     | مسبيرت              | mesapperét   |
| قاحل                      | بفتصورت             | mehakkérét   |
| أظلمت                     | شحرحورت             | seharehőrét  |
| تقول                      | مدبیرت              | medabbéret   |
| تتكدر                     | مماريرت             | memarérét    |
| تنشد                      | مزمیرت              | mazammérét   |
| جليل                      | مهدیرت              | mehuddereț   |
| اليوم السابع (عيد الغفران | فعتصيرت             | baeseret     |
| مربوطة                    | مقشيرت              | mequseret    |
| وأنقشها                   | ڤعوفيرت             | wuperet      |

واعتمد الإيقاع هنا في هذا النص على الحركات الداخلية للصيغة ذلك أن القافية تنتهى بمقطع مغلق.

ولو رجعنا للطبعة الألمانية للعهد القديم، وكان الاصحاح الذى يقع عليه نظرنا نصاً شعرياً (١) لتبينا طريقة تقطيعه للجمل ليبرز كيانها الشعرى وإن كنا نتبين أن أكثر النهايات بالأسطر أصوات لين. وهي تتابع ثم تتقطع لتعود للتتابع مرة أخرى.

ولعل السبب في هذاهو أن هذه النصوص لم تكن تقرأ من شخص واحد، وإنما من عدة أشخاص. وبهذا تتضح القافية في كلام كل فطريقة الترتيل الجماعي وراء

<sup>(</sup>١) انظر: سفر أشعيا الطبعة الألمانية للعهد القديم ١٩٦٧ - ١٩٧٧.

المنشد هي أصلح طريقة لإظهار هذه الظاهرة وهي شبه إلى حد كبير طريقة الحوار في الشعر الأكدى..

وبذلك تقترب من حقيقة النغم والتناسق الصوتى الملحوظ فى الشعر العبرى القديم. وهو بهذا لايختلف عن الشعر الأكدى أو السريانى من الاحتفال بأصوات اللين أكثر من الأصوات الساكنة، فالصعوبة الحصول على قافية الأصوات الساكنة، فالصعوبة الحصوصا أنها أقل عدداً فى هذه اللغات منها فى العربية، ولم تتأثر بالطبع الأشعار الحبشية بالأوزان العربية، غير أنها تحتوى على قافية فى نهايات الأسطر تحدث إيقاعاً يميزها عن لغة الكلام العادية ووردت الأشعار الحبشية فى شكل فنى يعرف بالسلامات وفى شعر السلامات جمع ديلمان سبع أقاصص عن القديسين. فى الأحب الحبشى . وتنتهى كل قصة بما يسمى «سلام» ينتهى به الترجمة ويستمطر الرحمات على القديس. وكل سلام مكون من خمسة أسطر شعرية، ينتهى كل منهما بقافية متواترة ويلاحظ أن الحركة قبل صوت الروى ليست واحدة، إذ تأتى فتحة أو ضمة أو كسرة أو غير ذلك من الحركات الممالة قصيرة أوطويلة.

فالمعول إذا في القافية الحبشية على الصوت الساكن الأخير في السطر والحركة التي تتلوه. (١) كما أن الحركات في الأشعار ذات الشطرين قصيرة في أحد الشطرين على حين أنها قد ترد طويلة في الشطر الثالث. وهذا ما رأينا مثله في العبرية التي لاتفرق بين الحركة الطويلة أو القصيرة إذا جاءت في القافية طالما أنهما من نوع آخر.

 <sup>(</sup>١) انظر : د. محمد عوني عبد الرءوف القافية والأصواف اللغوية ص ٩١.

## الفصل الرابع في الدلالة

لها معنى وقد عرفته المراجع الأوربية الفونيم Phonem بأنه أصغر وحدة صوتية ليس لها معنى وقد عرفته المراجع العربية الحديثة هكذا. وأصغر وحدة صوتية تنطبق على الصامت والصائت وفي إطار هذا الموضوع الذي نعالجه تبدو للصائت سواء أكان قصيراً أم طويلاً قيمة وظيفية ودلالية وتلك القيمة هي ما عبر عنه اللغويون الأوربيون ومن نقلوا عنهم من العرب بالمورفيم Morpheme، وبذا فقد أصبح في إطار هذا العمل الذي نعالجه – للفونيم معنى ووظيفة وهذا الأمر بعينه هو ما حدث للمفردة داخل التركيب النحوي ففي اطار الوصف الشكلي للوحدات اللغوية قد لا يكون لها دلالة محددة أو وظيفة لكنها في إطار التركيب يخظى بالدلالة المحددة لها من ناحية وللتركيب من ناحية أخرى وعلى الرغم من قول بعض اللغويين إن الفونيم ليس هو كل الدراسة الصوتية وآخرها، وإن المنهج الفونيمي ليس هو الطريق الوحيد ولا أحسن طريق لكشف التركيب الفونولوجي للغة.

ومهما الصق بالنظرية من قصور أو حُوول وضع بديل عنها فستظل نظرية الفونيم بكل ما أثارته من جدل وما خلقته من مناهج - ستظل قائمة إلى أن يمكن تقديم البديل المقنع عنها هذا إلى جانب ما تحققه من مميزات عملية لا ينكر أحد قيمتها ضمن هذه المميزات:

إن الفونيم يعالج العناصر الأساسية للتفاهم بواسطة اللغة وكل اختبار أو دراسة له تعين في تحقيق هذا التفاهم. والفونيمات (أو ألوفوناتها في الحقيقة) هي العناصر التي حين توضع جنبا إلى جنب تشكل وحدات دلالية أكبر هي المورفيم والكلمة والجملة. والفروع التي تدرس هذه الوحدات لا يمكن أن تغفل التنظيم الذي تخضع له القونيمات في تشكيل هذه الوحدات.

ولنظرية الفونيم فائدة معجمية كذلك لأن إبدال صوت بصوت ربما أنتج وحدة معجمية جديدة أو صيغة مختلفة أو وظيفة مغايرة (١).

والاشتقاق هو الوسيلة التي تتحقق بها الصلة بين كلمات اللغة وهذه الصلة قوامها اشتراك الكلمات في جذر واحد ثابت لا يتغير وهو ما يعبر عنه المعجميون باسم الاشتراك في المادة Basic form حيث يجعلون حروف هذا الجذر مدخلاً Entry form إلى شرح معانى الكلمات ودلالاتها التي ترجع إلى جذر أو أصل واحد ثابت، هو في الحقيقة يشكل البنية الأساسية للكلمة، وتختلف اللغات فيما بينها في طريقة صوغ الكلمات من هذا الجذر، ولكن معظمها تشترك في شئ واحد وهو ثبات هذا الجذر في معظم الكلمات المشتقة بحيث يمكن الاعتماد عليه في تحديد العناصر اللغوية الطارئة على الكلمة ومن ثمَّ التثبت من بنيتها الأساسية ففي بعض اللغات يقوم الاشتقاق على نظام السوابق Prefixes واللواحق Suffixes والدواخل infixes، وكما في معظم لغات العائلة الهندية الأوربية (٢) أما في اللغات السامية، واللغة العربية بوجه خاص، فإن الاشتقاق في هذه اللغات يقوم على تغييره حركات الجذر الأصلى وتبديلها، ويتكون الجذر فيها في الأغلب الأعم من ثلاثة حروف صامتة Consonnatsغير أن هذا الأصل الثلاثي غير ثابت بل هو عرضة للتغير، ويتم تغييره بتغيير حركات (Vowls) حروفه. فإذا تغيرت تكونت كلمات ذات دلالات مختلفة، مع تغير هذه الحركات فكل تغير في حركات الأصل، يعقبه تغيير في الدلالة كذلك فجذر مثل (ك + ت + ب) مكون من حروف ثلاثة صامتة، ومن المكن أن نشتق منها فعلاً ماضياً مثل (كتب) عن طريق تغيير حركات هذا الجذر، وهو قعل يختلف في الدلالة والصيغة عن كلمة (كتب) التي هي فعل مبنى للمجهول وهما معا يختلفان عن كلمة «كتاب» وهي اسم وقد

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر ددراسة الصوت اللغوى، ص ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(2)</sup> Sturterant, E.H. Linguistic change The University of chicago press, chicago, 1967. p. 133.

حدث هذا الاختلاف من تغير حركات حرف الجذر.

والعربية في ذلك تسير على نهج مطرد في توليد وخلق الكلمات الجديدة وهو ما يعرف عند علماء العربية باسم الاشتقاق وقد عرفوه بقولهم: «هو أحد صيغة من أحرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيبية لها ليدل بالثانية على معين الأصل بزيادة مفيدة» (١).

ونلاحظ أن لجميع الكلمات المشتقة معنى مشتركاً هو عادة المدلول الأصلى للجذر والذى تعود إليه كل المشتقات. وهذه الوسيلة فى خلق الألفاظ وجديد الدلالات ونموها نجدها فى أنواع من الاشتقاق ذكرها القدماء والمحدثون من علماء العربية وهى الاشتقاق الأصغر أو الاشتقاق العام وهو أكثر أنواع الاشتقاق دوراناً فى اللغة العربية ويحتج به لدى أكثر علماء اللغة القدماء (٢). وليس من شك فى أن الحركات تسهم بدور أساسى وفاعل فى أنواع الاشتقاق إلى جانب الدور الهام الذى لا ينكر لصوامت اللغة إذ كل منهما يعد فونيماً له دوره الوظيفى – وبجد كت النظرة الوظيفية Functional أكثر من المجاه:

فبعضهم شرح الفونيم مشيراً إلى وظيفته كوحدة مناسبة للتعبير الألفبائي، ومن هؤلاء F. S. mingfield الذي كان معظم اهتمامه في المسائل اللغوية تشكيل هجاء إنجليزى فتعريفه للفونيم على أنه «مجموعة من أصوات الكلام متماثلة تقريباً. وبشكل كاف لأن تعالج كوحدة لأغراض ألفبائية» ومعظمهم شرح الفونيم مشيراً إلى وظيفتة الأساسية في التفريق بين المعانى، كقول ترنكا: «كل صوت قادر على إيجاد تغير دلالي»، ومن التعريفات التي قدمت بهذا الخصوص: «أنه أصغر وحدة صوتية، عن طريقها يمكن التفريق بين المعانى» (٣).

<sup>(</sup>١) السيوطي المزهر ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) نقالاً عن: أحمد مختار عمر دراسة الصوت اللغوى من ص ١٥٠ - ١٥٢.

وهذه النظرة تعد نوعاً من القلب للنظرة الفيزيائية، لأنها تدخل التفرقة بين المعانى في تعريف الفونيم.

وبعضهم أشار في التعريف إلى وظيفته في تركيب اللغة، وفي التمييز بين كلماتها. ومن هؤلاء Trubetzkoy، الذي عَدَلَ في مرحلة متأخرة عن أي إشارة إلى المفهوم السيكولوچي للفونيم، يعده «مفهوماً لغوياً» وبالذات مفهوماً وظيفياً إلى المفهوم السيكولوچي للفونيم، نظرة ترويز كوى تعريف مدرسة لنتجراد للفونيم على أنه «النماذج الصوتية التي لها قدرة على تمييز الكلمات وأشكالها «أو» الألفاظ الصوتية التي تميز الحدث الكلامي المعين عن غيره من الأحداث الألفاظ الصوتية المستقلة التي تميز الحدث الكلامي المعين عن غيره من الأحداث الألفاظ الصوتية المستقلة التي تميز الحدث الكلامي المعين عن غيره من الأحداث الألفاظ الصوتية المستقلة التي تميز الحدث الكلامي المعين عن غيره من الأحداث

ويذكر Vachek أن كل فونيم في أى كلمة يمكن أن يؤدى وظيفتين، احداهما إيجابية والأخرى سلبية أما الأولى فحيث يساعد في تخديد معنى الكلمة التي تختوى عليه. وأما الثانية فحيث يحتفظ بالفرق بين هذه الكلمة والكلمات الأخرى.

وإذا كان وضع صوت مكان آخر يؤدى إلى تغيير المعنى، فإن كلا من الصوتين ينتمى لفونيم مختلف، وإلا فهما تنوعان لفونيم واحد. ووجه الصوتين ينتمى لفونيم على استخدام المعيار الدلالي في التحليل الفونيمي فأعطى رمزين لمنطوقين مختلفين هما (u1) و (u2) ثم قال: المقولة إن (u1) يكون متميزاً فونيميا عن (u2) إذا كان (u1) يختلف في المعنى عن (u2) ويرى الدكتور أحمد مختار عمر أن هذه المقولة خاطئة في كلا الانجاهين طرداً وعكساً أما طرداً فلأننا نملك المنطوق (u1):

I saw him by The Bank.

(شاطئ النهر)

والمنطوق (u2):

<sup>(</sup>١) نقلاً عن دراسة الصوت اللغوى أحمد مختار عمر ص ١٧٩ - ١٨١ .

فهنا لدينا منطوقان تطابقا فونيميا واختلفا في المعنى، وأما عكساً فلأن عندنا والله (ult (u2) و 2' dult (ul) بمعنى واحد مع تميزها فونيميا الله والذي قام به الفونيم هنا يتعلق بدلالة التراكيب وهو بلا شك يحتاج إلى جانب المقام أو السياق لايضاح الدلالة ابينما تعنى دراستنا بالتركيز على إعطاء الفونيم الدور الأساسى في تمييز دلالة المفرد أو الصيغة دون الاحتياج إلى السياق وقد ركزت الدراسات الصوتية والفونولوچية - خصوصاً التي تخدثت عن نظرية الفونيم - على الصوامت وفاعليتها في بناء الصيغ وكذا وظيفتها ودلالتها، فهذه الدراسات ترى أن الكلمات لا تتكون من أصوات مفردة أو منعزلة بعضها عن بعض، وإنما تتكون من أصوات تتنوع مواقعها وتختلف حسب البنى التي تنتظمها، بحيث أن الصوت الواحد قد يختلف من موقع إلى آخر، أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن ما سميناه وصوت الباء، قد يصير عدة أصوات أو عدة وباءات، تتفق في شئ وتختلف في شئ آخر ومثل ذلك في كل الأصوات.

ولعل مسألة التعدد هذه تظهر بوضوح في حالة صوت كصوت النون مثلاً، فالنون مصطلح عام يشتمل في الواقع على مجموعة من النونات كتلك التي نجدها في قولك:

١ - إن ثاب.

٢- إن شاء

٣- إن قال(١).

فكل واحدة منها تختلف عن أختها في موضع النطق، ولكننا بالرغم من ذلك نطلق عليها اسما واحداً هو صوت «النون».

<sup>(</sup>۱) د. كمال بشر علم اللغة العام القسم الثاني (الأصوات) القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٧١م ص ٢٠٢.

ومعنى هذا أن كلمة صوت لها في الحقيقة معنيان:

- ١- معنى تجريدى عام يقصد به النوع لا الأفراد أو الصور الجزئية، وذلك كنوع النون أو الياء أو الراء أو اللام.... الخ.
- ٢- معنى خاص يطلق على الصوت الجزئى، مع مراعاة صفاته النطقية والسمعية. وذلك كصوت النون المختلفة في تراكيب صوتية متنوعة، حيث تختلف باختلاف مواقعها(١).

ولتفسير ذلك بصورة أوضح نقول إن النون صوت واحد بوضعها ليست تاء أو ياء مثلا أى بوصفها ذات وظيفة لغوية، إذ هي بهذه الصفة قادرة على تغيير معاني الكلمات أحياناً، نقول مثلاً، «نأب وتاب» فنجد أن الفرق في معنى الكلمتين يرجع إلى وجود النون في الكلمة الأولى والتاء في الكلمة الثانية ومن ثم كان كل منهما صوتاً واحداً لا عدة أصوات أما أفراد النون، أو صورها المختلفة، فلها وظيفة نطقية محضة، أى أنه يمكن تمييزها في النطق والسمع، ولكن هذه النونات ليست بذات وظيفة لغوية، ومن ثم لا نستطيع أن نتخذ منها مميزاً للكلمات لأنها لا تستطيع أن تغير معانى الكلمات بإحلال إحداهما محل الأخرى، وذلك لسبب بسيط هو أن النون في قولنا «إن ثاب» لا يمكن أن يخل محل النون في «إن شاء».

ومعنى هذا أن أفراد النون وصورها في الأمثلة السابقة لاتصلح لأن تتبادل فيما بينها في الموقع أو في البنية، ومن ثم فهي لا تؤدى إلى أدنى تغير فيها ومن ثم لا تصلح أن تكون، وما هي على هذه الصفة عيزاً للكلمة، وإنما هذه الصور المختلفة للنون ترجع كلها في الحقيقة إلى أصل واحد أو شئ عام، ومن ثم يمكن معاملتها باعتبار ذلك، أي كما لو كانت شيئاً واحداً، وتسمى باسم واحد، هو صوت النون الذي إذا حل محله صوت آخر، تغير مدلول البنية الصوتية أو الكلمة وهذا الصوت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق الصفحة نفسها.

بهذا المعنى الأخير هو ما اتفق على تسميته بالفونيم Phoneme وعلى الرغم من الجدل الشديد حول نظرية الفونيم وتصوره (7), إلا أن الفونيم في حدود التصور السابق باعتباره أصغر وحدة صوتية يمكن عن طريقها التفريق بين الكلمات، إذن الكلمة، كما قال كرامسكى Kramsky في أبسط صورها تتكون من مجموعة من الفونيمات التي يتقابل كل منها مع الآخر(7).

وقد أشار تروبزكوى "Trubetzkoy" إلى هذا المفهوم للفونيم على أنه النماذج الصوتية التى لها قدرة على تمييز الكلمات وأشكالها أو الألفاظ الصوتية المستقلة التى تميز الحدث الكلامي المعين عن غيره من الأصوات الأخرى(٤).

وعلى هذا فالنون في «نام» هي فونيم يشترك مع الفونيمات الأحرى في الكلمة لتحديد مدلولها. وهي الوظيفة الأساسية أو الإيجابية، له أما الوظيفة الثانوية أو السلبية فتتمثل في حفظ الكلمة مختلفة عن قام أو حام أو صام... الخ.

وتتضح الوظيفة الأساسية أو الإيجابية أكثر إذ ما حذف الفونيم واستبدل به فونيم آخر فيتغير المعنى. مثال ذلك حذف فونيم الصاد من صام واستبداله بفونيم القاف فتصبح الكلمة قام.

والحركات من حيث كونها تفرق أولا تفرق بين معانى الكلمات فهى ثلاث فقط أو ست لو عددنا الطول والقصر مما تتميز به المعانى .

وتفسير ذلك هو أن الفتحة بأنواعها الثلاثة تستوى من حيث التفريق وعدم التفريق بين معنى وصبر، و «سبر» و «قبر» ليس راجعاً إلى وجود الفتحة المفخمة في الكلمة الأولى والمرققة في الثانية وفتحة بين بين في الثالثة. ربما يرجع إلى

<sup>(1)</sup> O' Connor, J.D. Op-cit PP 66-67.

<sup>(</sup>٢) راجع د/ أحمد مختار عمر، ددراسة الصوت اللغوى، ص ١٣٩ وما يعدها

<sup>(3)</sup> Kramsky, Jiri
The Word a as Linguistic unit. Mouton The Hague Paris, 1969.
PP. 179-183.

<sup>(</sup>٤) د/ أحمدم مختار عمر، دراسة الصوت اللغوى، ص ١٥٢.

وجود الصاد في الأولى والسين في الثانية والقاف في الثالثة. فالفتحة إذن حركة ُ من الناخية الصوتية الوظيفية وثلاث من الناخية الصوتية النطقية الفعلية..

وكذلك الفرق بين وضبم؛ و وقبم، واجع للأصوات الأولى وهي الصاد والقاف والدال. ولا يرجع إلى تفخيم الضمة أو ترقيقها أو كونها بين بين وكذا الحال الفرق بين فصيام، و وقيام، و ونيام، واجع للأضوات الأولى وهي الصاد والقاف والنون ولا يرجع إلى تفخيم الكسرة أو كونها بين بين أو كونها مرققة. والقاف والنون ولا يرجع إلى تفخيم الكسرة أو كونها بين بين أو كونها مرققة. ومعنى هذا كله أن أنواع الفتحة لا تفرق بين المعاني وكذلك أنواع الضمة والكسرة. وإنما الذي يفرق هو الفتحة نفسها بوصفها ليست كسرة وليست ضمة وكذلك الكسرة بوصفها ليست كبرة أو فتحة وكذلك الكسرة بوصفها ليست ضمة أو فتحة. فالحركات حتى الآن تسع من حيث النطق، والطول والقصر ليالاختلاف في الكم ويمكن إدراكه بالسفع فهي إذن ثماني عشرة، ولكنها من الناخية الوظيفية ثلاث فقط ويمكن أخذ الطول والقصر في الحسبان لأهميته في الماني أحيانا فهي إذن ست على هذا الأساس.

إن للحركة المصاحبة لصوت الهمزة وظيفة (١) ، فقد كأن النحاة العرب في الأصوات العربية ، واللغويون يعدّون صوت الهمزة مجهوراً ويبدو أن الحركة المصاحبة للهمزة هي التي أو همئتهم ذلك الوهم ، ذلك أن الحركات مجهورة ، وقد تميزت الهمزة لدى واضعي الأبجدية من الساميين القدماء بوصفها حرفاً أو صوتا ساكناً ، ووضعوا لها رمزاً كتابياً مستقلاً ، وأطلقوا عليها اسماً خاصاً هو «الألف الذي يقال إن معناه الثور ، لأن تتكل الألف في الكتابات السامية القديمة كان يشبه رأس الثور . وقد حافظوا على كتابتها حتى بعد أن سهلت في بعض اللغات السامية وأصبحت في النطق حرف مد فالهمزة في أول الكلمة العبرية وفي وسطها متميزة نطقاً وكتابة مثل : إم em (أم) ، آب قال أب و ذئف zeeb ذئب saal كرفة شأل

<sup>(</sup>١) د. كمال يشر والأصوات، ص ١٤٢،١٤١

(سرائيل) Yesra'el إسرائيل. أما في آخر الكلمة العبرية قد غلب تسهيلها إلى حرف مد في النطق فقط مع الإبقاء على الرمز الكتابي الخاص بالهمزة حتى يتميز في الكتابة مهموز الآخر من الفعل الناقص مثل: (بناه – قرآه = قرأ – بني ba na في الكتابة مهموز الآخر من الفعل الناقص مثل: (بناه – قرآه = قرأ – بني qara -) وأما في السريانية فقد غلب تسهليها إلى حرف مد في وسط الكلمة وفي آخرها مثل (deba) دفا) = ذئب،  $q^e$  ra (قرأ) = قرأ

(bena بناً = بنى، وهكذا يختلط فى هذه اللغة الفعل المهموز الآخر بالفعل الناقص أى أن موقف السريانية هنا يشبه إلى حد كبير موقف الحجازيين من الهمزة وأما الحبشية فهى تخرص دائما على الهمزة نطقا وكتابة (١).

وفي إطار دلالة الفونيم وقيمته الإيجابية في التمييز أنه قد وردت أسماء مؤنثة في العربية على وزن فعال بفتح الفاء والعين بعضها معرب بالحركات الثلاث وقابل للتنوين كقولهم امرأة حَصان، رزان وبعضها مبنى على الكسر، والكسر هنا بقية علامة من علامات التأنيث أيضاً فكأنهم أكدوا المؤنث بإضافة علامة للتأنيث في آخر الاسم المؤنث بالتعديل الداخلي ومن أمثلة فعال التي تنتهي بالكسر قولهم: حذام - غدار - لكاع - فساق.

وهذا النوع الثاني اجتمعت فيه طريقتان للتأنيث احداهما:

استخدام الصيغة التي على وزن فَعَالِ وهي صيغة معدلة للتأنيث بخاصة. (كانت فَعيل أو فاعل للمذكر فقالوا فَعَالِ للمؤنث).

الثانية: اتصال لاحقة تأنيث به وهي الكسرة.

ويقول السيوطى (١) وورد في هذا الكتاب أن هذه الصيغة فعال أو فعال ثلاثة أنواع صيغة تدل على اسم فعل الأمر نحو:

نزال (انزل) - دراك (أدرك)

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية د/ إبراهيم أنيس ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المطالع السعيدة في شرح الفريدة حققه د/ طاهر حمودة ص ٨٠- ٨١ ط سنة ١٩٨١.

حذارِ (احذر) - تراك (اترك)

وعلم على مؤنث مثل:

حَذَامٍ - قَطَامٍ - رَقَاشٍ - سَجَاح

وسب للمؤنث ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء مثل:

يا خَبَاثِ - يا لَكَاعِ

وقد ألف الصغانى كتاباً في ضبط ما ورد من فعال المبنى على الكسر من الأنواع الثلاثة فبلغت مائة وثلاثين لفظة فمن الأول نَمَامٍ أَى انعم ذكر السيوطى ثمانية وعشرين لفظة.

ومن الثاني ذكر تسعين لفظة .

ومن الثالث ذكر النتي عشرة لفظة .

صيغة فعال المؤنثة إذن وردت في العربية في شواهد كثيرة والنحاة القدماء يقولون عن هذه الصيغة أن هذه الأسماء معدولة عن مؤنثات مثلها يقول ابن يعيش (1) تعليقا على بيت النابغة:

## إنا اقتسنا خطئينا يننا

فَعَمَلُتُ بُرةً واحتَمَلَت فَجَار

فَجَارِ اسمِ للفجرة، معدول عن مؤنث كأنه عُدل عن الفُجرة بعد أن سمى بها الفجر كما سمّى البّرة برة ولو عدل برّة القال برارى، هذا رأى سيبويه.

ويبدر أن النحاة واللغويين قد استقروا على هذا القول بعد سيبويه فإذا عرضوا في معاجمهم وكتبهم لهذه الأسماء ذكروا أنها معدولة عن مؤنثات مثلها.

فالحُلاقُ وحلاق اسم للمنيَّة (موت) قالوا أنها معدولة عن الحالقة والحادثة

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل للزمخشري 1/ 08.

التي تقضى على الإنسان).

وكلمة فَسَاق وغدار وخبات معدولة عن فاسقة وغادرة وخبيثة، وأسماء الأعلام مثل قَطام وحذام معدولة عن فاعلة أى فاطمة وحاذمة.

ولعلهم لم يلتفتوا إلى أن بعض هذه الأسماء ليس لها مؤنثات معدول عنها مثل:

رزان ورد في اللسان في مادة رزن

رزن رزانة أى وقر وثقل فهو رزين وهي رَزَانٌ ولا يقال رزينة ولعل القول الفصل في هذه القضية يتضح بالمقارنة.

ومثل هذه الظاهرة بناء المؤنث على فعال قاعدة مطردة في اللغة الأثيوبية السامية القديمة. إذ يصاغ فعال للتأنيث من فعيل أو فعل أو فاعل (لابد أن يكون فعيل بمعنى فاعل) الدالة على المذكر مثال ذلك في الأثيوبية:

المذكر (عزيز) في الأثيوبية بمعنى قادر أو قوى ومؤنثه: (عزاز).

في الأثيوبية بمعنى قادرة أو قوية

المذكر (حديس) بمعنى حديث أو جديد ومؤنثه : (حداس)

بمعنى حديثة أو جديدة

المذكر (طبيب) بمعنى حكيم صاحب حكمة مؤنثه: (طباب) بمعنى حكيم. المذكر (عَبيّ) بمعنى عظيم مؤنثه : (عَبّاي) بمعنى عظيم.

المذكر (رحب) بمعنى فنيح، المؤنث : (رحاب) بمعنى فسيحة أو رحبة.

المذكر (قيح) بمعنى أحمر مؤنثة (قياح) بمعنى حمراء؛ من الواضح في هذه الأمثلة أن فعال صيغة المؤنث لم تأت معدولة عن مؤنث مثلها بل هي معدولة عن

صيغة المذكر بمعنى أن فعيل وفعل وفاعل وهى للمذكر تتحول إلى فعال للمؤنث وأن الفرق بين فعال وفعيل هو فرق فى النوع نتج عن تعديل بناء فعيل لتحويل الكسرة الطويلة الداخلية إلى فتحة طويلة لايجاد فعال الدالة على المؤنث ومثل هذا بالطبع قد حدث فى العربية الفصحى مثل: حصان – مناع – رزان – وساع – ثقال – خبات – حلاق – رطاب. فكلها فى العربية صيغ قانونية معدولة عن صفاتها المذكرة حصين – منيع – رزين – وسيع – ثقيل – خبيث – حالق – رطب.

غير أن الفرضية التي وضعها النحاة القدماء وصارت عندهم قضية مسلمة وهي أن فعال معدولة عن مؤنث مثلها وهي التي صرفت اللغويين على مدى العصور السابقة عن هذه الحقيقة فلم ينتهوا إلى رزان صيغة معدولة عن المذكر رزين حين أريد تأنيثه. وحصان معدلة عن حصين لنقلها من المذكر إلى المؤنث فالتعديل في البناء الداخلي لفعيل وفعل وفاعل وهي صفات للمذكر تعدلت إلى فعال بتحويل الكسرة إلى فتحة طويلة وهذه وسيلة لجأت إليها العربية لتأنيث الصيغ ، كما لجأت إليها اللغة الحبشية السامية أيضا.

أضف إلى هذا أن الكسرة الواردة في كثير من صيغ فعال للتأنيث هي علامة أخرى لتأكيد المؤنث.

ويبدو أن الفتحة الطويلة هي المحصلة النهائية أو التغير النهائي لعلامات التأنيث ويقوى هذا الرأى أن علامات التأنيث في اللغات السامية العبرية والآرامية إنما هي الحركة الطويلة في غالب أحيانها وتخولت التاء إلى مثيل الحركة الطويلة في أثناء الوقف والوصل. ويبدو ذلك كذلك في اللهجات العامية وربما كان لجوء العرب الى إيجاد التاء، لتتحمل الحركة الإعرابية وتظهر عليها ذلك في الأسماء المؤنثة المعربة إعرابا تاما أو جزئيا حيث لا تظهر الحركة الإعرابية في الأسماء إذا قصرت فلا تتوالى حركتان في اللغة.

والفتحة الطويلة هي الرمز المميز للإسم المفرد في اللغة السريانية فكلمة (ملك) العربية تقابلها (maleka ملكاً) وعند جمع هذا المفرد وهو ملوك فإن نوع الصائت في أخر الكلمة السريانية يتحول من فتحة إلى كسرة مع ثبات الصوامت فتصبح (ملكية maleka).

ونوع الصائت أيضاً يتوقف عليه دلالة صيغة الفعل على البناء للمعلوم أو دلالته على البناء للمجهول إضافة إلى المقطع (إث) الذي يميز صيغة البناء للمجهول ولكن ليست له قيمة التمييز المطلقة بين البناء للمعلوم والمجهول إلا بتغيير حركة عين الفعل من فتح إلى كسر فالصيغ مثل (بعل bal صاحب) (بعل بعل (be c-el) (و أفعل bal).

وعند تحولها للبناء للمجهول تصبح إتبعل التخ eteba أببعل eteba أببعل وعند تحولها للبناء للمجهول تصبح إببعل التخ والله السريانية بحيث تكون (etba cel الأولى فتحة والثانية ضمة تدلان على أنها صيغة المصدر مثل:

## metqattalu متقتالو

إن أصول الكلمات في اللغة السريانية. كما في اللغات السامية الأخرى ثلاثة وهي: الفاء والعين واللام وأماما عداها فهو زائد وبتغير الحركات تتغير المعاني كما في اللغة العربية مثل:

qe: reb (قَرَفْ): -قرُّب

qa: reḥ (قِرَفُ) : قرَّب، ضحَّى

aqrébِ (أقرفُ): حارب، قاتل

والصفة qarrip «قريف»: قريب، جار

والاسم 'grbana (قُرْبَانَا): ضحية، هدية وأيضا

- qeraba قرافًا: حرب، موقعة

والأمثلة على ذلك كثيرة مثل: sebar (سبر) فكر، ظن

sabera : اعلن، أخبر، (أُسبَرُ as e bar علن، أخبر، (أُسبَرُ Sábar : ينتظر ، يترقب sebara (سَقْراً) : صبر، أمل sebarta (سَبْرَتاً) : رسالة، إعلان (١)

ونعرض لبعض المفردات التي تتفق في صوامتها وتختلف دلالتها نتيجة لاختلاف الحركات (ففي السريانية aba أثما بفتح الألف فتحة قصيرة وفتح الباء فتحة طويلة معناها (أب) بالعربية فعند تغيير حركة الألف إلى كسرة ممالة وتقصير حركة الباء ebba إينا يصبح معناها (ثمرة) في العربية ولفظة Ota عوطا بضم العين معناها (غيظ) وعند تغيير حركة العين إلى كسرة Cota عيطا فيصبح معناها (متدين) في العربية، وكلمة طورا (tora بضم الطاء معناها (جبل) بالعربية وعند فتح الطاء tawra طوراً يصبح معناها الجديد (مدة أو لحظة) بالعربية ولفظة ebera إيقترا بكسر الألف معناها (ريشة) بالعربية وعند فتح الألف abera أفرا يصبح معناها الجديد (رصاص) بالعربية وكلمة براً (bará يفتح الباء معناها (برية) وعند ورود الكلمة ساكنة الباء برا (bera يصبح معناها الجديد (ابن أو فرخ) وكلمة qrah قرح بتسكين القاف معناها بالعربية (صلَّع) وعند فتح القاف قارحا (quarha يصبح معناها الجديد (زوبعة) وكلمة agera (أجراً بفتح الألف معناها بالعربية (أجره)، وعند كسر الألف egera إجرا يصبح معناها الجديد بالعربية (سقف) وفي العبرية لفظة áb آب بفتح الألف معناها (أب) بالعربية وعند كسر الألف في إب eb الفظة يصبح معناها في العربية (خَصْب) وكلمة qes قس بكسر القاف قاتس معناها (نهاية أوحد) في العبرية وبفتح القاف q a s يصبح معناها بالعبرية (ملّ أو سأم) وكلمة ماجين magen بالعبريسة معناها حماية وقاية وبكسر الميم مجين

<sup>(</sup>١) المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها والموازنة بين اللغات السامية اصلى محمد عطية الإبراشي وآخرين، القاهرة، المطبعة الأميرية، ببولاق سنة ١٩٣٥م، ص ٤.

megen يصبح معناها في العبرية مصون) وكلمة يافيه Yapah فعل بمعنى جَمَّل وعند كسر الفاء تتحول الصيغة إلى اسم يافيه Yaifah بمعنى جميل ودفعاً للإطالة نصنع جدولاً بالمفردات ومعانيها الجديدة التي تغيرت نتيجة تغير الحركات.

جسدول

| المعنى الجديد                                      | الكلمة بتشكيلها الجديد                                                                                        | معناها                                        | الكلمة بتشكيلها                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| رصاص<br>ابن<br>زوبعة<br>متدين / مغتاط<br>مدة/ لحظة | abbara أَيْاَرَا b <sup>e</sup> ra<br>مَرَّا qar <sup>e</sup> ha<br>عَرِّها <sup>C</sup> lta<br>مُلْرَرا tora | جناح/ ريشة<br>حقل<br>قرح<br>غيط<br>جبل        | ebera إِثْراً<br>bara بَراً<br>qerah فَرُح<br>مُومِلاً<br>tora مُؤرِا |
| سقف<br>جمیل<br>مل<br>مدافع                         | egra آبخرا<br>Yapeh يَافه<br>qas قَاسُ<br>megen مبحين                                                         | أجرة<br>جمل<br>نهاية<br>تُرس / حماية<br>وقاية | egra إَجْراً<br>Yapa يَاقاً<br>qes<br>فيسُ<br>مَاچِين mágên           |

والظاهرة متحققة في العربية فلفظة (الطحن) بكسر الطاء تعنى الغلة المطحونة كأن تكون دقيقاً أو ذرة أو بالأحرى هي الدقيق واللفظة نفسها بفتح الطاء (الطَحن) وتعنى العملية أو الإجراء الذي تتحول به الغلة إلى دقيق، واللفظة (مقص) بكسر الميم تعنى الآلة التي تقوم بعملية القص واللفظة نفسها بفتح الميم (مقص) تعنى المكان الذي بجرى فيه عملية القص، ولفظة hrēp (حورق) بضم الحاء تعنى بالعبرية السيف والكلمة نفسها بكسر الحاء (حيرف) ألم المدام الجوع وإذا نظرنا في العربية فسنجد المادة حرب بتسكين الراء أي عند انعدام حركتها تعنى القتال والسيف أحد أدواته والمادة نفسها بفتح (حرب) تعنى الجوع والقحط وهنا تشترك العربية والعبرية في دلالة المادة وفي تأثير الحركة على خصوصية الدلالة.

ومن القيم الإيجابية للصوائت مسألة التميز في الدلالة بين المتشابه من المفردات في الصوامت فاللفظة واللين لا تدل على جمع من الناس قاموا بالقتل إلا بكسر اللام يليها صائت طويل من جنس الكسرة أما إذا فتحت اللام ووليها صامت فإنها تدل على أن هناك شخصين قاما بالقتل ولأمن اللبس وجب في توكيد الفعل المتصل بألف الاثنين استعمال النون المشددة المكسورة – وعدم توكيده بالنون المخفيفة، حتى لا تتعرض للحذف بسبب التقاء الساكنين، فيلتبس الفعل المسند لنون المضعير المشنى بغير المسند إلى ضمير (١) وكذلك عند تأكيد الفعل المسند لنون النسوة يكون التوكيد نحو: اضربنان وهل تضربنان بالنون المشددة المكسورة وزيادة النسوة حتى لا تتعرض نون النسوة للحذف لتوالى الأمثال ولا يصبح التوكيد بالنون الخفيفة حتى لا تتعرض الألف الفارقة للحذف لالتقاء الساكنين فيلتبس بالنون المخفيفة حتى لا تتعرض الألف الفارقة للحذف لالتقاء الساكنين فيلتبس بالنون الخفيفة حتى لا تتعرض الألف الفارقة للحذف لالتقاء الساكنين فيلتبس

<sup>(</sup>١) الكتاب سيبوية ٣/ ٢٣ه، ٢٤.

الساكنين فيلتبس الفعل المسند لنون النسوة بالمسند للمغرد(١).

(من لسان العرب الجزء الأخير مادة آ)

وفمنها الألف الفاصلة، وهي في موضعين: أحدهما الألف التي تثبتها الكتابة بعد واو الجمع ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما بعدها مثل كفروا وشكروا... والأخرى الألف التي فصلت بين النون التي هي علامة الإناث وبين النون الثقيلة كراهة اجتماع ثلاث نونات في مثل قولك في الأمر:

افْعَلْنَانً بكسر النون وزيادة الألف بين النونين.

ومنها ألف العبارة لأنها تعبر عن المتكلم مثل قولك أنا أفعل كذا وأنا استغفر الله تسمى العاملة».

«ومنها الألف الجهولة مثل ألف فاعل وفاعول وما أشبهها وهي ألف تدخل في الأفعال والأسماء مما لا أصل لها إنما تأتي لاشباع الفتحة في الفعل والاسم.

ومنها ألف العوض وهي المبدلة من التنوين المنصوب إذا وقفت عليها كقولك رأيت زيداً وفعلت خيراً وما أشبهها.

ورمنها ألف الصلة وهي ألف تُوصَلُ بها فتحة القافية، فمثله قوله:

(بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا)

وتسمى ألف الفاصلة، فوصل ألف العين بألف بعدها، ومنه قوله عز وجل: وتظنون بالله الظنونا، الألف التي بعد النون الأخيرة هي صلة لفتحة النون ولها أخوات في فواصل الآيات كقوله عز وجل: قواريرا وسلسبيلا...

«ومنها ألف النون الخفية كقوله عز وجل: «لنسفعاً بالناصية»

وكقوله عز وجل: (ولتكونا من الصاغرين).

<sup>(</sup>١) الكتاب سيبويه ١٣/ ٢٦٥.

الوقوف على (لنسفعا) وعلى (وليكونا) بالألف: وهذه الألف خَلَفٌ من النون والنون الخفيفة أصلها الثقيلة إلا أنها خففت، من ذلك قول الأعشى: «ولا تحمد المُثرِين والله فاحمدا» أراد فاحمدان بالنون الخفيفة فوقف على الألف

وقال أبو عكرمة الضبى فى قول أمرئ القيس «قفانبك» قال أراد قفن فأبدل الألف من النون الخفيفة كقوله قوما أراد: قُومَن وظاهرة الوقوف على الفعل المضارع الدال على المستقبل المؤكد بالنون بحيث يتحول آخره إلى صائت طويل شائعة فى اللغة العبرية خصوصاً فى سفر التكوين ففى وعد الوهيم لإبراهيم بأن يمجد اسمه (١)

ترد الجملة أجدلاه شمخاً . agade Lah semka بمعنى لأمجدن اسمك وقد أطيلت حركة اللام وتبعتها الهاء فيما يشبه الحركة الطويلة التي تليها الهاء وتسمى بالظرفية الانجاهية وهذه الظاهرة وردت في قول الشاعر العربي

بحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخاً على كرسيه معمما

فالفعل يعلما ورد موقوفاً عليه فأبدلت نون التوكيد بفتحة طويلة وتحول المقطع الأخير من مغلق إلى مفتوح.

ومنها ألف الجمع مثل مساجد وجبال وفرسان وفواعل، ومنها ألف الندبة كقوله: وازيداه، أعنى الألف التي بعد الدال ويشاكلها ألف الاستنكار إذا قال رجل جاء أبو عمرو فيجيب الجيب: ابو عمراه، زيدت الهاء على المدة في الاستنكار كما زيدت في وافلاناه في الندبة.

ومنها ألف التأنيث نحو مدة حمراء وبيضاء وتفساء ما ومنها ألف سكرى وحبلى.

<sup>(</sup>١) سفر التكوين اصحاح ٢/١٢.

ومنها ألف التعاى وهو أن يقول الرجل أن عمر ثم يرتج عليه كلامه فيقف على عمرو يقول إن عمر، فيمدها مستمداً لما يفتح له من الكلام فيقول: «منطلق المعنى أن عمر منطلق إذا لم يتعاى. «ويفعلون ذلك في الترخيم، كما يقول:

يا عُما وهو يريد يا عمر فيمد فتحة الميم بالألف ليمتد الصوت (ومنها ألفات المدات كقول العرب للكلكل: الكلكال ويقولون للخاتم: خاتام، وللدانق: داناق

قال أبو بكر (بن دريد)، العرب تصل الفتحة بالألف والضمة بالواو والكسرة بالياء فيمن وصُلهم الفتحة بالألف قول الراجز الرقلت وقلم خرّت على الكلكال يا ناقتى ما جلت عن مجالى إراد: على الكلكل فوصل فتحة الكاف بالألف ... ومن وصلهم الضمة بالواو ما أنشده الفراء:

( لو أن عمراً هَمُ أن يرقودا: فانهض فشد المتزر المعقودا) أراد أن يرقد فوصل ضمة القاف بالواو، وأنشد أيضا:

وأنني حيثما يثني الهوى بصرى:

من حيثما سلكوا أدنوا فانظُورُ

أراد فأنظر، وأنشد في وصل الكسرة بالياء:

لا عهد لى بين البالى .. أصبحت كالشُنَّ البالى أراد بنضال. وقال وعلى عَجَلِ منى اطأطئ شيمالى الكسرة بالياء.

ورمنها الألف الحولة: وهي كل ألف أصلها الياء والواو المتحركتان كقولك قال وباع وقضى وغزا وما أشبهها.

ورمنها ألف التثنية (في الفعل) كقولك يجلسان ويذهبان وفي الأسماء كقولك : الزيدان والعَمران.

وتقول للرجل إذا ناديته: آفلان.. وآيا فلان بالمد.

ووالعرب تزيد (١) (آ) إذا أراد الوقوف على الحرف المنفرد.

أنشد الكسائي:

قال: يريد إلا أن تشاء، فجاء بالتاء وحدها وزاد عليها آ وهي في لغة بني سعد (لعلهم بنو سعد بن زيد مناة من تميم) إلا ان تا بألف لينة ويقولون ألا تا يقول:

ألا نجّى فيقول الآخر: بلى فا، أى فاذهب بنا، وكذلك قوله وإنْ شرًا فآ، يريد إنْ شرًا فَشَرٌ.

في اداء الشُّعر انشاداً وترنماً وغناء:

تعويض الزحافات في غناء الشعر حيث روى خبراً عن اسحاق الموصلي عندما سمع إبراهيم بن المهدى وهو يتغنى بالشطر.

«ذهبت من الدنيا وقد ذهبت منى» فقال لا يجوز فى الغناء إلا أن تقول ذهبتمو بالواو فإن قلت:

ذهبت ولم تمدها انقطع اللحن والشعر (٢) .... النع وقول الخليل وسيبويه أن العرب كان لديهم ثلاث طرق في انشاد قوافي الشعر من غير ترنم ويقول الخليل: العرب تختلف في انشاد القافية، فمنهم من ينون القوافي كلها بنون ومنهم من يبلغ الصلة فيمد الصوت بتمام الواو والياء والألف ومنهم من يحذف هذه الحروف. ويتفق سيبويه مع قول استاذه فيذكر في كتابه في (باب وجوه القوافي في الإنشاد) إن هذا الانشاد كان على ثلاثة أوجه (٣) وفصل فيها القول وساق لها شواهد من أشعار العرب. وفي القرن الخامس الهجري أفرد التنوخي (ت ٤٨٧ هـ) فصلاً في

<sup>(</sup>١) الأخاتي لابي الفرج الأصفهاني ط دار الكتب المصرية ١٥ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) د. مندور، الشعر العربي وعناؤه ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/ ١٩٨ – ٢٩٩.

انشاد القوافي بعنوان «النشيد والترنم(١١) وفيه مزيد من التفصيل.

ومن الشواهد التي ساقوها لبيان طرق الانشاد: قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

بيت امرئ القيس، قافيته منزل، حومل - الروى فيهما اللام، وحركة الروى كسرة قصيرة - أهل الحجاز ينشدون القافية بمد الكسرة (ومنزلى - فحوملى) - وأناس من تميم ينون حركة الروى (ومنزلن .. فحو ملن). وغير هؤلاء وأولئك يقفون على الروى بالسكون ومترل ... فحومل.

أقلى اللوم عاذل والعتابا

## وقولى إن أصبت لقد أصابا

بیت جریر - الباء هی الروی وحرکته فتحة قصیرة. وأهل الحجاز ینشدونه بمد الفتحة کما هو وارد هنا - وجماعة من تمیم یقولون: (العتابن - أصابن) بالتنوین - وغیرهما یقف بالسکون علی الروی (العتاب وأصاب).

متى كان الخيام بذى طُلُوح . . سُقيتِ الغيث أيتها الخيام

بيت جرير - الميم في (الخيام) هي الروى وحركتها ضمة قصيرة، وأهل الحجاز ينشدونه (الخيامُو) بمد الضمة وجماعة من تميم يقولون (الخيامُن) وغيرهما يقف بالسكون على الروى (الخيامُ).

المعمال الكسرة الطويلة، أو الياء المفتوحة ضميراً متصلاً أو علامة للمتكلم في

<sup>(</sup>۱) التواخي – القوافي ۱۲۵ – ۱۳۲.

حالة الجر(۱) ولكن العربية جمعت بين الاستعمالين، وانفردت باستعمال ثالث هو تقصير الكسرة الطويلة في بعض الحالات كالنداء مثلاً، وأبدلت منها فتحة طويلة في استعمال رابع، كالاستغالة والندبة. والعلاقة بين الكسر الطويل والياء علاقة صوتية واضحة فمن السهل تحويل الياء وهي صوت لين إلى صوت مد أى كسر طويل.

وربما كانت الياء أداة إشارية للمتكلم كما يرى بارت (٢). ويرى الكسائى أن العرب تستحب فتح الياء إذ اتبعها همزة سوى أداة التعريف مثل قوله تعالى وإن أجرى إلا على الله (٣) وقد عقب الفراء على هذا الزعم بأنه لم يره عند العرب (٤). والرجوع إلى اللغات السامية يدلنا أن النطقين أصليان، فالفتح موجود في الحبشية، والأكدية، وعدم التحريك في العبرية والأرامية وقد جمعت العربية بين النطقين (٥). واحتفظت لغة الشعر بفتح مطلق في قوافي الأبيات كقول الشاعر:

عبد يغوث بن وقاص الحارثي: -

ألا لاتلو ماني كفي اللوم مابيا وما لكما في اللوم خير ولاليا(٢)

وقد كثر حذف الياء مع المنادى المضاف إليه اكتفاء بالكسر ومن ذلك كلمة ارب، وكلمة (قوم) في النداء.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (يا عباد فاتقون (٧))، وقد تثبت الياء وصلاً ووقفاً،

<sup>(1)</sup> C. Brocke Lmann; Précis de Linguistique Lémitique par Marcais & Gohn, paris 1960 P. 116.

<sup>(</sup>٢) د. السيد يعقوب بكر، دراسات في فقه اللغة ص ٤٦ دار لبنان بيروت ١٩٦٩.

<sup>(</sup>۳) يونس *ا* ۷۲،

<sup>(</sup>٤) الفرّاء، معانى القرآن، حد ١ ص ٢٩.

<sup>(5)</sup> Brock: P'recis ... P. 119-162.

<sup>(</sup>٦) المفضل الضبي المفضليات، يتحقيق شاكر وهارون، دار المعارف يعصر ١٩٩٤ من (١٥٥).

<sup>(</sup>V) الزمر/ ١٦٠.

قرأ أبو عمرو بن العلاء «يا عبادى فاتقون (١٦) وقد يبدل مكان الياء الألف لأنها أخف، وذلك قولك:

يا أبا تجاوز عنا(٢). قال الشاعر:

فاصاخ يرجو أن يكون حياً ن ويقول من طمع: هياربا(٣).

وفي نداء الأب والأم اختار الحريري الوقف عليهما بالهاء مع حذف الياء.

فيقال: يا أبى ويا أمى (٤). ولعل هذه الهاء هى التى تخولت إلى تاء في «يا أبت» ويا «أمت».

ويجوز حذف الياء قليلاً في غير المنادى، من ذلك قوله تعالى: «فبشر عباد» (٥) بحذف الياء وصلاً ووقفاً وخطالاً). وقد عقد سيبويه لهذا الاستعمال بابا بعنوان.

«باب ما يحذف من الأسماء من الياءات في الوقف «ومثل له بمثال: «هذا غلامي(٧)»

وفي القرآن أمثلة لذلك جاء معظمها في رؤوس الآي:

«وإليه مآب» (۱۱) ، (فكيف كان عقاب» (۹) ، (وإليه متاب» (۱۰) ، (فستعلمون كيف نذير) (۱۱) ، (فكيف كان نكير) (۱۲) ، (عذابي ونذر (۱۳)) ، واللغة العربية تتسم بجانب ايقاعي سواء أكان ذلك في لغة الشعر أم في لغة النشر وذلك بإحداث

<sup>(</sup>١) سيبوية، حدا ص ٣١٦.

<sup>(</sup>Y) سيبويه، حـاً ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، البيان والتبيين، الخانجي ١٩٦١ حـ ١ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) الحريري، درة الغواص في أوهام الخواص، ليبزك ١٨٧١ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>a) سورة الزمر / آية ١٧. (٦) الهمع، حــ ٢ ص ٥٣.

<sup>(</sup>V) سيبويه حدا ص ٢٨٩. (A) سورة القمر الآية ١٦.

<sup>(</sup>٩) سورة القمر الآية ١٨

<sup>(</sup>١١) القمر الآية (٣٠) (١٢) القمر الآية (٣٧)

<sup>(</sup>١٣) القمر الآية (٣٩).

السجع بين الجمل أو احداث الفواصل في القرآن الكريم ولذا فالاستغناء عن بعض الصوائت أو حذف الحركات وارد لهذا السبب أما باقى اللغات السامية فالأغلب فيها التعديل في نظام الحركات.

كلمة إحار "ehaw إحار "ah مفردها إلى "آح أى أخ والكلمة من المشترك السامى الموجود في كل اللغات السامية وهو من الألفاظ العربقة في القدم، وإن كان تعرض لبعض التغيرات الصوتية من لغة إلى أخرى، فالعبرية مثلاً تنطقه بالحاء أم "آح والعربية بالخاء (أخ) ولا يظهر حرف الواو في اللفظ العربي في حالة الإفراد وإنما تظهر الواو في صيغتي الجمع والتثنية وغيرهما من التصاريف، في حين تظهر الواو في اللفظ البابلي المفرد (أخو) وهي ضمة ترد في آخر الاسم في البابلية للتعريف أو التعيين.

والكلمة العبرية هنا في صيغة الجمع المضاف إلى ما تبقى من ضمير الغائب المفرد، وقد حذف حرف الميم من صيغة الجمع أحيم ahim وتخولت الحيرق في الحاء – وهي كسرة ممدودة الياء بعدها – إلى فتحة طويلة (قامص) عند إضافة الاسم إلى الضمير، حتى يتميز الجمع عن المفرد عند الإضافة، وتخولت حركة الألف إلى كسرة قصيرة (...).

وعندجمع الكلمة في السريانية تتحول الحركة إلى الكسر آم ahota وعند جمع المفرد المؤنث يتحول الصائت إلى صامت أحوثاً ahota أحوات.

وتعد الصوائت عميزاً هاماً في الإشارة بالضمير إلى صاحبه سواءً أكان ذلك في إطار اللغة العربية وحدها أو في إطار أخواتها الساميات ففي حالة المخاطب تشترك صوامت محددة في تكوين صيغة الضمير هي الهمزة والنون والتاء وفي بعضها الميم غير أن الصائت ونوعه يحددان الدلالة المقصودة فهما يفرقان بين المذكر والمؤنث مثل أنت للمذكر وأنت للمؤنث، والصائت نفسه يميز بين ضمائر الغائب في

<sup>(</sup>۱) تکوین ۳۷: ۲.

العربية وكل من العبرية والسريانية فالضمير (هو) يرمز به للمفرد الغائب في العربية غير أنه في العبرية تحول الواو من صامت إلى صائت وكذا في السريانية ومثله الضمير هي.

وليست اللواحق التي تتصل بالفعل الماضي، في اللغات السامية، للدلالة على جنس الفاعل وعدده، إلا بعض عناصر ضمائر الرفع المنفصلة في هذه اللغات، مع بعض التغيرات الطفيفة وهي التي تتعلق بموضوع بحثنا أي الصوائت طويلها وقصيرها، حين تصحب اللواحق، فلاحقة المخاطب المفرد تا نق في مثل «كتبت» ما هي إلا جزء من ضمير الرفع المنفصل: (أنت) بعد تقصير حركة التاء في العربية، وكذلك الحال في لاحقة المخاطبين تُومُو (tumú) في مثل (كتبتم)، فإنها جزء من الضمير المنفصل أنتنم (1).

ويتصرف الغائب المفرد المذكر في اللغات السامية الجنوبية بأن تنتهى الأفعال الماضية بالفتحة القصيرة (a): «كتبت في العربية، وكذلك قطالاً qatala في العربية، وكذلك قطالاً قطالاً الحبشية حتى اللهجات الحبشية المعاصرة ومن بينها الأمهارية لا تزال مختفظ بهذه الفتحة القصيرة وأن تطورت، وفي بعضها إلى كسرة ممالة (٢). ولا نستطيع في العربية الجنوبية (السبئية والمعينية) التأكد من وجود هذه الفتحة، لأن خطها المسند، لا يظهر به سوى رموز الأصوات الصامتة (٣) ويفترض أصالة هذه الفتحة القصيرة، في السامية الأم، وقد بقيت حية في القسم الجنوبي، من اللغات السامية، وفقدت من اللغات السامية الشمالية كالعبرية في مثل:

قَطَل qatal قتل والآرامية في مثل: قُطَل qtal (قتل) كما فقدت بعد ذلك من اللهجات العربية الحديثة وسقوط هذه الفتحة القصيرة، من تلك اللغات؛ مرتبط

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ١٦٧.

Brockel mann, Grundriss 15/ () (۲ نقلاً عن المدخل إلى علم اللغة ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المنصف لابن جنى ١٠/١ شرح التصريف للمازنى - يحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين القاهرة سنة ١٩٥٤م.

بسقوط الحركات القصيرة، من أواخر كلمات هذه اللغات، ومن بينها حركات الإعراب، والسبب الرئيسي في هذه الظاهرة - فيما يبدو. هو شيوع الوقف بالسكون على أواخر الكلمات في اللغات السامية كما هو معروف لنا في العربية الفصحي (١) حين نريد الوقف. وتظهر الفتحة القصيرة في الآرامية في الأفعال المسندة إلى الغائب المذكر قبل ضمائر النصب، ومثل ذلك قطلاني qatlani وتتكني، ومثل قطلان qatlani وأن عممت هذه الفتحة، مع تلك الضمائر في الآرامية، في غير الفعل المسند إلى الغائب المذكر، بطريق القياس، فيقال فيها مثلاً: قطلةًن qtaltan وتتلني،

ويرى برجشتراسر أن صيغة يدعوون yadcan yadcun اعرَفُوا (٣) صيغة مصنوعة، مقيسة على صيغة المضارع المسند للغائبين في الآرامية (٤) وإن كان «رايت» يراها صيغ أقدم من غيرها قياساً على نهاية جمع الملاكر في الأسماء (أونا (úna)) (٥).

أما تقصير الضمة الطويلة في العربية، في مثل قول الشاعر (٢٠): فلو أنَّ الأطبًا كانُ حـولي نَ وكـان مع الأطباء الأساةُ وقول الآخر:

إذا ما شاء ضروا من أرادوا ن ولا يألو لهم أحد ضراراً (٧)

Brockle mann, Syrische Grammatik 144.

**(Y)** 

نقلاً عن المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٦٩.

(٣) سفر التثنية (٨/ ٣ وكرر في ٨/ ١٦)

Bergstrasser, Hebräische, Grammatik, Hidesheim, 1926, P. 15 (1) W. Wright, Lectures 168

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش للمفضل، ج٧ ، ص٥٠

<sup>(</sup>٧) الأشباه والتطائر ٢/ ١٣٩ للسيوطي حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٥٩ هـ.

فهو من ضرورة الشعر وليس أمراً شائعاً في اللغة، بدليل وروده جنباً إلى جنب مع تطويل الضمة في البيت الشاني. وأما تلك الألف التي تكتب بعد الواو في العربية في مثل: «قتلوا» و «كتبوا»، فهي ليست رمزاً لصوت ما، وإنما هي للتفرقة بين واو الجماعة، وواو العطف، فيما يرى «الأخفش».

فمثلاً: (حضر وتكلم زيد) «لولا كتابة الألف بعد واو الجمع لم يعلم أنه: (حَضَرُوا تَكُلُّمَ زيد) بضم الراء وسكون الواو ومدة والواو للجمع أو (حضر وتكلَّم زيد) بفتح الراء وفتح الواو، والواو للعطف وإنما كتبت الواو فيما لا يلتبس نحو: ضربوا إذ واو العطف لا يتصل لاطراد الباب(١).

والأصل في إسناد الماضي إلى جمع الغائبات أن تلحق الفعل فتحة طويلة (a) وهذا الأصل بقي كما هو في الحبشية، إذ يقال فيها مثلاً:

قَطَالا qatala = قَتَلْنَ أما في السريانية عند اتصال الفعل بضمائر النصب تعود فتظهر الفتحة الطويلة مثل قَطْلاَن qatlnan وقَتَلْتَي، وهناك صيغة حديثة زيدت فيها باء غير منطوقة مثل قتلتي qetali قُطلي رهي صيغة مقيسة على صيغة المخاطبة.

أما العبرية فقد طغت فيها صيغة جمع الغائبين على صيغة جمع الغائبات، فأصبحت تعبر عن الغائبين والغائبات بصيغة واحدة، فتقول مثلاً: قاطلو qatlú بمعنى «قتلُوا» و «قَتَلْنَ».

وأما العبرية الفصحى، فقد قيست فيها صيغة الغائبات في الماضي على نظيرتها في المضارع «يقتلنَ»، فقيل فيها: «قتلنَ».

وهذه النون فتحتها كانت في الأصل طويلة كذلك بدليل بقاء هذا الأصل في العبرية، مثل: تقطولناه tiqtolnlah وعودة هذا الأصل للظهور في العربية عند

<sup>(</sup>۱) شرحان على مراح الأرواح لابن مسعود شرح ديكنفوز وابن كمال باشا القاهرة ١٩٣٧ ص ٢٧.

اتصال المضارع بنون التوكيد في مثل قولنا «يقتلنانَّ» (١).

والأصل في الماضي المسند إلى ضمير المخاطبة المؤنثة، أن يتصل بتاء مكسورة كسرة طويلة (ti). وهذه الكسرة الطويلة نراها في بعض النصوص العبرية (٢) وذلك: شَيْرُنْيِ (Sabar فَيَرُنْ قَبَلُ ضَمَاتُرُ النصب مثل: ريميتيني rimmitint) وخدعتني (٤). كما أنه في بعض نصوص العهد القديم، مع المخاطبة ياء قسديمة لا تنطق مشل: لِعَدْتي (Limmadti) «عَلَّمت»(٥) ومشل: هَلَختي (halakti) ذهبت (من د. رمضان عبد التواب أن هذه الياء من بتايا المخاطبة: تى (tí) وما حدث في العبرية من ضياع الكسرة الطويلة، حدث مثله في الآرامية، غير أن رمز الكسرة الطويلة، وهو الياء، ظل باتياً في الخط، ليدل على أن تلك الكسرة الطويلة، أصيلة في هذا الضمير، مثل: قتلتي qtalti «قتلت»، كما يدل على ذلك ظهورها قبل ضمائر النصب، في مثل: قطّالتين qtaltīn «قتلّتني وفي الحبشية نرى هذه الكسرة الطويلة كذلك، غير أنها تتصل بالكاف لا بالتاء كما عرفنا من قبل، مثل قطلتي qatalti وقتلت، أما العربية الفصحي، فقد قصرت فيها الكسرة هنا غير أننا لانعدم في الشعر والنثر القديم، أمثلة من الكسرة الطويلة، مع المخاطبة المؤنثة، كما في قول الشاعر: رَمَيْتُهِ فأقصدت: وما أخطأت الرَّمِية (٧) كما ورد في حديث الرسول على قوله (اعصرتيه ؟(٨) ويروى سيبويه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أن ناساً من العرب ويقولون خبرتيه، فيلحقون الياءه (٩). وهذا أمر شائع في اللهجات العربية الحديثة إذ يقال مثلاً: ﴿ كُسرتيه ، و ﴿ سمعتيه وما أشبه

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عند التواب ص ٢٧٥.

<sup>.</sup> ۲۰ /۲ سفر إرميا ۷۲ . W. Wright, Lectures 143 (۲)

<sup>(</sup>٤) سَفَرَ صِمُويِلُ الأُولُ ١٩/ ١٧ . (٥) سَفَرَ إِرْمِيا ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سفر إرميا ٣١١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٧) خزانة الأدب عبد القادر البغدادي بولاق ١٢٩٩ هـ ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٨) إعراب الحديث للعكبرى مخقيق عبد الإله بنهان دمشق سنة ١٩٧٧ م ص ٤٨.

<sup>(</sup>۹) الكتاب سيبويه ۲/ ۲۹۳.

والأصل في الفعل الماضي المسند إلى جمع المخاطبين أن يتصل باللاحقة (tumú) وهذه اللاحقة توجد كاملة في العربية الفصحي في الشعر وقبل ضمائر النصب(١) وكذلك قبل ألف الوصل فمثالها:

تراغيتم يوم الزبير كأنكم ن ضباع أصلت في معار جُعُورها (٢) وقوله كذلك:

تمنيتم أن تسلبوا القاع أهله .. كذلك المني غَرت حُحيثاً (٣) غرورها ومثالها قبل ضمير النصب قوله تعالى: ﴿ لُولا إِذْ سَمِعْتُمْتُوهُ قَلْتُم مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ نَتَكُلُم بِهِذَا ﴾ (٤) ، وقوله عز وجل ﴿ فقد رأيتموهُ وأنتم تنظرون ﴾ (٥) .

وقوله سبحانة تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ فَلَا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الْكَفَارِ ﴾ (٢) ومثالها قبل ألف الوصل قوله تعالى ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ (٧) وقوله عز وجل: ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا (٨) ﴾ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَفَرأيتم النار التي تُورُون ﴾ (٩)

ويقول د. رمضان عبد التواب معقباً على إيراد هذه الشواهد «وفيما عدا ذلك خذف الضمة الطويلة فيقال مثلاً: «ضربتم» و «أكلتم» وقد زاد تقصير هذه اللاحقة في اللهجات العربية الحديثة، فضاعت منها الميم وأطيلت الحركة قبلها فصارت اللاحقة (tú) في مثل قولنا في اللهجة المصرية «عملتو إيه النهاردة؟» «ورحتو فين امبارح؟ (١٠٠)»

<sup>(</sup>١) شرح مراح الأرواح ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير ص ٢٧٢ نشر محمد اسماعيل الصاوى القاهرة ١٣٥٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ص ٢٩٥ (٤) النور آية (١٦)

<sup>(</sup>٥) آل عمران آية ١٤٣ (٦) المتحنة آية ١٠٠

<sup>(</sup>٧) البقرة آية ٩٢ (٨) النساء آية ٨٤

<sup>(</sup>٩) الواقعة آية ٧١.

<sup>(</sup>١٠) المدخل إلى علم الللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٨٠، ٢٨١.

والحقيقة أن كلام الدكتور عبد التواب يوهم بأن الصائت كان طويلاً في حالة ألف جميع الشواهد السابقة. لكنه أى الصائت كان قصيراً خصوصاً في حالة ألف الوصل التي أوردها فالصائت في نهاية «اتخذتم» وبداية «العجل» يصنع مقطعاً مغلقاً، ومثله في نهاية «اتبعثم» وبداية «الشيطان» وكذا في نهاية «أفرأيتم» وبداية «النار» ففي كل منهما اللام شمسية والحرف الذي يليها مضعف أي يبدأ بساكن فينغلق المقطع لكن الذي لاشك فيه أن هذا الصائت يكون طويلاً عند اتصال الفعل بضمير في مثل (سمعتموه) و (رأيتموه) و علمتموهن ففي رأيي أن هذا مقتضى صوتي لا يألف الجهاز النطقي غيره.

أما ما ورد في أبيات الشعر السابقة فقد عدة النحاة العرب أنفسهم من الضرائر. وقد أدرك هذا الدكتور عبد التواب فقال إن هذا الضمير يرد هكذا في الشعر لكنه عمم المسألة. فأضاف ووهذه اللاحقة توجد كاملة في العربية الفصحي في الشعر وقيل ضمائر النصب، وكذلك قبل ألف الوصل، (١).

والأصل في الماضي المسند إلى المتكلم المفرد أن يتصل باللاحقة كُو (kú) وهذه اللاحقة بقيت كما هي في الحبشية إذ يقال فيها مثلاً:

قَطَلُكُو qatalkii (قتلت).

وتاء الخطاب أثرت في الحبشية وغير الحبشية على حالة المتكلم، فتحولت كُو (kti) إلى تُو (tti) في العربية والعبرية والآرامية غير أن العربية قد قصرت الحركة، ففيها مثلاً: «قتلت». وأما العبرية فقد أثرت فيها تلك الحركة بحركة ضميري النصب: (ni) والجر: (1) في مثل:

قطاً لاني (qtalant) وقتلني، ومثل: مالْكي (malki) وملكي، فتحولت من الضم إلى الكسر(٢٠) في مثل: قاطلتي (qatalti) وقتلت، وهو ذلك القياس الذي

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٨٠.

Brocke Lmann, Grundriss 15 73 (Y)

نقلاً عن المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٨٤.

لعب دوره كذلك، في تحول حركة الضمير المنفصل «أنا» في العربية والآرامية والحبشية إلى:

أبي ini في العبرية. أما الآرامية، فقد سقطت فيها الحركة الأخيرة تماماً، حركت لام الفعل بالكسرة القصيرة الممالة، فأصبحت اللغة مثل قطلت qetlet حركت لام الفعل بالكسرة القصيرة الممالة، فأصبحت اللغة مثل قطلت لا متاد «شبيتالر» A. Spitaler إلى تفسير آخر لوجود الحركة، قبل تاء المتكل، عن طريق القياس على صيغة الفعل المعتل الآخر مثل: جلا والله والمنافع عن الأفعال يسلك فيه الصوت المركب (يا (ay) الناشئ عند اتصال هذه الأفعال بالتاء، في حالات المتكلم والمخاطب والمخاطبة: رميت المرميت المرميت مسلكين مختلفين فإنه ينكمش في حالة المتكلم: فيقال

رُمِث remēt (رميتُ، على حين يسقى هذا الصوت المركب في حالتي المخاطب والمخاطبة كما هو، فيقال في المخاطبة مثلاً:

رمايث ramayt «رميت)، كما يقال في المخاطبة: رمايث ramayt «رميت (٢).

وعلى ذلك تصبح العلاقة بين صيغتى الغائبة والمتكلم، في هذا النوع من الأفعال المعتلة الآخر، علامة تقابل في الحركة التي تسبق التاء، فهي الفتحة في الغائبة، والكسرة الممالة في المتكلم، وقيس الفعل الصحيح في تصريفه على الفعل المعتل الآخر، على النحو التالي

قطْلِت qetlet: قطْلات qetlat = رمت remat: رمَّات remat

A. Spitaler, YZ un Problem der segolisierung in Aramaischen (۱) نقلاً عن المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٨٥.

Brokelmann, Syrische Grammatik 139 (۲) نقلاً عن المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص ٢٨٥.

وقد عثر على صيغة الضمير العربي «أنا» في الكتابات الثمودية واللحيانية، وكان يكتب في هاتين الكتابتين الجاهليتين بالهمزة والنون فقط «أن» ويقال إنه كان ينطق في هاتين اللهجتين العربيتين بألف لينة بعد النون «أنا». وقد ورد بالصورة الموجودة في العربية في النقش العربي المعروف، بنقش حران اللجا المكتوب سنة ٦٨ ٥م. ويفهم من تلك الكتابة الجاهلية أن هذ الضمير كان يكتب وينطق في شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام بشكله المعروف في القرآن الكريم والشعر العربي ويفسر اقتصار كتابته في الثمودية أو اللحيانية على الهمزة والنون بأن الثموديين واللحيانين كانوا كمعظم الأمم السامية يعتمدون في كتاباتهم على الحروف الصامتة دون الحركات (١١). والصيغة العربية أنا ١٣٨٤ وما شابهها في الآرامية والحبشية كما يرى الدكتور السيد يعقوب بكر (٢) مكونة من الضمير «آ» المتصل بالمضارع والنهاية الإشارية «نا». وهذا الرأى مخالف لآراء نحاة البصرة» والمستشرقين.

فالبصريون يقررون أن أصل الضمير هو الهمزة والنون وأن الألف الأخيرة زائدة أتى بها في الوقف لبيان الحركة وهم قد اعتمدوا في ذلك على رأيهم بشأن تكوين ضمائر الخطاب المنفصلة جميعها وضمير المتكلم المنفصل.

وأساس هذا الرأى أن الهمزة والنون يكونان الاسم الأصيل في صيغة الضمير، وأن ما يلحقه من تاء وميم ونون علامات لبيان العدد والنوع، وخلو ضمير المتكلم من مثل هذه العلامات يعد علامة خاصة به وأنه قد كان من حقه أن تلحقه تاء مضمومة.

<sup>(</sup>۱) د. خليل يحيى نامى، مقال بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة عدد مايو ١٩٥٧ ص ٩٩،

<sup>(</sup>٢) د. السيد يعقوب بكر، دراسات في فقه اللغة العربية ص ٤٣، ٤٤.

ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة وأيدهم الدكتور بكر اعتماداً على وجود ما يقابل هذه الألف في الصيغ الآرامية والأكدية والعبرية (١). وأما المستشرقون فيرون رأيا آخر، وهو أن الصيغة أنا ana مكونة من أن + أ التي يبدأ بها المضارع وأن من المحتمل أن يكون مقطع «أن» من أدوات الإشارة، ولوقوع همزتين في بداية مقطعين متعاقبين خففت الهمزة الثانية بناء على قانون صوتي للحذف (٢). ويرجع الدكتور عبد الجيد عابدين كون الألف منقلبة عن الهمزة التي لمعنصر الأساسي الدال على المتكلم (٣)، وهذا قريب من رأى المستشرقين وهذا الرأى نتيجة قياس ضمير المتكلم على ضمير المخاطب، فالتاء التي ينتهي بها الضمير «أنت» هي التي يبدأ بها مضارع المخاطب، فالمفترض أن الهمزة التي يبدأ بها مضارع المخاطب، فالمفترض أن الهمزة التي يبدأ بها مضارع المخاطب، فالمفترض أن الهمزة التي يبدأ بها مضارع المخاص، فالمفترض أن الهمزة التي يبدأ بها مضارع المخاص، فالمفترض أن الهمزة التي يبدأ

وفى الضمير (نحن) مقطع «أن» هو القاعدة الضميرية التي يبدأ بها ضمير المتكلم «أنا» أما النون التي هي أساس في المقطع الأخير فقد سماها الدكتور الجرح<sup>(٥)</sup> العنصر الجوهري للضمير، وأما الضمة فقد سماها المكيف الضميري الخاص بجماعة الذكور.

ومن القاعدة الضميرية «أن» والعنصر الجوهرى والمكيف «نو» يتركب الضمير في معظم اللغات السامية.

ومن السهل تغير الضم الذى تنتهى به الصيغة العربية فهو اختصار لواو الجماعة، وبهذا يرجع رأى الزجاج فى بناء الضمير (نحن) على الضم، فهو يرى أن الصيغة للجمع والواو من علامات الجمع، والضمة من جنس الواو فحركت بأقرب الحركات إلى معنى الجمع (٢). وأما الصيغ التى تنتهى بنون وألف لينة أو

- (١) د. السيد يعقوب بكر دراسات في فقه اللغة العربية، ص ٣٥، ٣٨.
  - (٢) برجشتراسر، التطور النحوى للغة العربية ص ٢٦، ٤٨.
  - (٣) د. عبد المجيد عابدين، المدخل إلى دراسة النحو العربي ص ٨٧.
- (٤) الضمائر في اللغة العربية د. محمد عبد الله جبر دار المعارف ١٩٨٠ ص ٢١،٢٢.
- (٥) د. محمد سالم الجرح، مجلة مجمع اللغة ألعربية بالقاهرة، حـ٢٦ عام ١٩٦٧ ص ٥٠، ٦٠.
  - (٦) ابن يعيش حـ٣ ص ٩٤.

فتحة - نحن فى الحبشية القديمة ونحنا فى لغة الترجوم، لغة تيجرينيا، وأنحنا فى آرامية العهد القديم وأوراق البردى المصرية - فيرى الدكتور نامى أنه من الجائز أنها كانت مستعملة لدى بعض الجماعات السامية القديمة للدلالة على مثنى ضمير المتكلم وأنها أشركت الجمع فيها، على حين أن الجماعات الأخرى احتفظت للجمع بالصيغ المنتهية بالواو أو الضم وأشركت فيها المثنى، ومن ذلك صيغة «نحن فى العربية (۱).

وهذا الرأى يحمل تفسيراً لغياب صيغة خاصة بالمثنى، وقد استند إلى وجود ضمير متصل خاص لمثنى المتكلم في لغات الأكديين القدماء والبابليين والأشوريين واللغة الأوجريتية وعلل اختفاء صيغ المثنى بأن فكرة تثنية ضمير المتكلم أخذت تضعف وتتلاشى من الاستعمال للتخفيف أو لأسباب أخرى غير معروفة (٢).

والضمير «أنت» ضمير المخاطبة المنفصل بالكسر يشبه الضمير «أنت وهو في المخاطب المنفصل إلا أن الكسر في نهايته هو الذي يحدد كونه للمؤنث وهو في العربية مختصر عن كسر طويل بجده في صيغ هذا الضمير في بعض اللغات السامية.

وقد احتفظت العربية بالكسر الطويل للدلالة على المؤنث فيما يعرف بياء المخاطبة وهذا بيان بصيغ الضمير في اللغات السامية (٣).

بابلی أشوری atti أتي عبری atti atti أتي اللي أشوری atti atti أتي anti التي anti أت anti عبی معينی anti أثت آرامی سريانی أنتي (anti أثت عبی anti ونلاحظ سقوط النون وتضعيف التاء فی نصف هذه المجموعة وسقوط الكسر

<sup>(</sup>٢) د. محمود السعران اللغة والمجتمع ص ١٦٢، ١٦٣ دار المعارف الاسكندرية ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>٣) د. إسرائيل ولفنسون ص ٩ تاريخ اللغات السامية.

في ثلثها، ولكن السريانية احتفظت في كتابتها فقط بالنون وبالكسر الطويل ممثلاً بحرف الياء(١).

وضمير المثنى المخاطب «أنتما» ضمير واضع الدلالة على الخطاب والعدد فهر للاثنين ولكنه لا يدل على الجنس إذ يصح لخطاب اثنين من الذكور ولخطاب الاثنين من الإناث، وقد انفردت العربية بصيغتى التثنية في ضمائر الخطاب والغيبة فلا نجد ما يقابلهما في اللغات السامية، والتثنية بصفة عامة غير موجودة في اللغات الأخرى غير السامية، بل أنها في باقي الساميات اختفت أو مجمدت صيغها في ألفاظ مثناه بطبعها خارجة عن اللغة العربية (٢).

والمعنى يمكن أن يُستَدل عليه بأقل عنصر من العناصر الداخلة في السياق و اللغوى وهي الحركة التي أقمنا عليها دراستنا فالفعل «قَتَلَ» بثلاث فتحات. يفيد معنى أن شخصاً قام بالقتل. وإذا حَذَفْتُ الصائت القصير من وسط الفعل وتغير نوع الصائت القصير من البناء علي الفتح إلى ضمة إعراب فحينئذ سندرك أن هناك حدثاً قد وقع وهو القتل «قتل» أما إذا أطيل الصائت القصير فوق القاف ندرك أن حدثاً قد وقع من شخص وشارك فيه شخصاً آخر «قاتل» وإذا غيرنا نوع الصائت من مبنى «قاتل» بحيث كسرنا العين وضممنا اللام بدلاً من فتحتى البناء فستحول الصيغة إلى صيغة اسم الفاعل. وبهذا تكون الصيغة قد تحولت من صيغة فعل إلى صيغة اسم والمعول في ذلك هو كم الصائت وكذا نوعه وكم الصائت يدو تأثيره في حشو الصيغة أما نوعه فغالبا ما يكون له تأثير في نهاية الصيغة وبه تتحدد وظيفة الصيغة وكذا دلالتها.

وضمير جماعة المخاطبين «أنتم» دال على الخطاب والجمع والتنكير والصيغة الأصلية هي أنتمو - بضم ممدود - وهذه نجدها في الشعر وفي قراءات قرآنية

<sup>(</sup>١) د. بمحمد عبد الله جبر ص ٢٩ الضمائر في اللغات العربية.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٠.

كقراءة ورش، ويظهر أثر منها عند وصل الضمير بكلمة تبدأ بحرف ساكن نحو قوله تعالى: (وأنتم الأعلون) (١) فتحرك الميم بالضم غالباً.

وصيغ هذا الضمير في الساميات كما يلي (٢):

البابلي الأشوري أتونو attunu معرض العبري attunu أتم أتم البابلي الأشوري أتونو attunu أتون العربي antum (u) أتون العربي antum (u) أتورك الحبش أنتمور antemmu

ونلاحظ في نهايات هذه الصيغ جميعاً وجود الميم أو النون، وفي نصفها بجد الميم أو النون يتبعها ضم ممدود، والميم والنون المضمومتان من علامات الجمع، أو محاوزة الواحد في تسمية العكبرى وابن يعيش (٣) فقد حلت العلامة «مو» محل ضمير الغائبين المتصل في نقش لحياني (٤) وسيبويه يرى أن العلامة والفرق فيما بعد التاء (٥) أي أن «مو» هي علامة الجمع المذكر في تكوين الضمير، ويفهم هذا أيضاً من قول ابن يعيش في «أنتم»: «إن علامة الجمع حرفان» ويؤكد ذلك أن الوار تظهر بعد الميم في نحو «أعطيتكمو» (٢).

كما استعملت (نو) علامة للجمع في (نحن) وضميراً متصلاً في العبرية دالاً على جماعة المتكلمين.

ضمير جماعة المخاطبات «انتن» هذا الضمير أيضاً واضح الدلالة على الخطاب والجمع والتأنيث، وينطبق عليه معظم ما ينطبق على الضمير «أنتم» إلا

<sup>(</sup>١) محمد آية ٣٥.

C. Brochelmann: Précis de Linguistique Lémitique P. 16-17. د. ولفنسون (۲)

<sup>(</sup>٣) (العكبرى حدي ص ٩ الحلبي ١٩٦١) وأبن يعيش حدي ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) د. جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام حـ٧ ص ١٤٥ - القسم اللغوى طبع المجمع العلمى العراقي بغداد ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٥) سيبويه الكتاب ج ٢ ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) ابن يعيش حـ٣ ص ٩٥.

بما يتعلق بضم التاء في هذا الضمير وبتضعيف النون فيه، فالعربية تنفرد بها بين الظاهرتين من بين أحواتها الساميات كما تبين هما يلي (١):

البابلى الأشورى أتيناً attina العبرى (a) أتت attina البابلى الأشورى أتيناً antunna الآرامي التما antunna العربي أنتما anten الحبشي أنتن

فالكسرة الموجودة في غير العربية هي الأساس، فهي علامة التأنيث في ضمير المفردة (٢).

ولكن العربية فضلت الضمة قياساً» على ضمير الذكور، وضعفت النون لوقوع النبر على المقطع «تن» ذى الضمة القصيرة مع وجود حركة مخالفة هى الفتحة التالية، بينما لم تختج اللغات الأخرى إلى التضعيف لوجود الحركة الطويلة بعد التاء. وربما دعم هذا الرأى انفراد الحبشية بتضعيف الميم فى ضمير جماعة المخاطبين أنتمومو antewmu فإنها مسبوقة بكسر قصير ومتلوة بضم، ولم تختج العربية إلى تضعيفها لتشابه الحركتين السابقة والتالية، ضمير الغائبة «هى» – هذا الضمير دال على الغياب والإفراد والتأنيث وينطبق عليه كثير مما ينطبق على ضمير الغائب «هو» وصيغه فى اللغات السامية: البابلي الأشورى Si سيد العبرى هيد السبئي هيداً hi الآرامي – السرياني hi العربي هيداً hiya والحبشي وإت ب We' eti

ولكن يتميز هذا الضمير بوجود الكسر علامة التأنيث، وهو ما سمى بالمكيف الضميرى وضمير جماعة الغائبين «هم» - هذا الضمير واضح الدلالة على الغياب والجمع والتذكير، وصيغه في الساميات كما يلى:

<sup>(</sup>١) د. ولفنسون ص ٩.

<sup>(</sup>٢) برجشتراسر التطور النحوى ص ٥٠.

البابلي الأشوري (سون) (u) العبري هم هدا ما sun (u) البابلي الأشوري (سون) (a) العبري هم هدا ما suwu المعيني سوو huwu المعيني سوو huwu السيني هنون hennon الآرامي هيمنو (n) hennon الحبشي وأتومو. أمونتو emuntu- we 'atomu الحبشي وأتومو. أمونتو hum (u)

ونلاحظ فيها - كما سبق في «هو» - انفراد الحبشية بصيغة ذات عناصر خاصة. ووجود الشين في الضمير الأكدى، والسين في المعيني، واشتراك الصيغ في انتهائها بالميم أو النون ثم الضم الطويل للدلالة على جمع الذكور. وتخلو الصيغتان العبريتان من الضم ولكن اشتراك سائر الصيغ فيه يدل على أن العبرية تخلت عنه لأسباب صوتية تخففية هذا ما انتهى إليه أمر الصيغة في أحيان كثيرة. وتكوين الضمير العربي لا يعدو أن يكون وصل القاعدة الضميرية الهاء بالمكيف الضميرى «مو» الدال على جماعة الذكور، في الضمير «أنتم» ويبدو أن ضم الهاء هو الأصل ليناسب ضم المكيف «مو».

ضمير جماعة الغاثبات (هن): وهذا واضح الدلالة على الغياب والجمع والتأنيث وصيغة الساميات كما يلى:

البابلى الأشورى سِيند sind العبرى هِن hunnd العربى هونند hennen الآرامى السرياني هننن hennen العربي هونند emantu إمنتو we eton

ونلحظ كذلك انفراد الحبشية بعناصرها الخاصة، والأكدية بالشين، ولم يرد الضمير المنفصل في النقوش السبئية المعينية (١) ونلحظ كذلك اشتراك جمع الصيغ — عدا إحدى صيغتى الحبشية — في الانتهاء بنون الجمع، واشتراك معظمها في تحريك النون بالفتح، وهذا في مقابل الضم الطويل للميم في ضمير جماعة

<sup>(</sup>١) المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة، لغويدي القاهرة ١٩٣٠ ص ٤.

الذكور وتكوين هذا الضمير أيضاً يرجع إلى الهاء والنون، مفتوحة أو ساكنة أو مضعفة.

وحركة الهاء في معظم الصيغ السامية هي الكسر علامة التأنيث أو الإمالة، ولكنها في العربية مضمومة، وهذا يرجع إلى تأثير صيغة جمع الذكور «هم» كما في ضمير المخاطبات أنتن.

تاء المتكلم وضمير المتكلم المرفوع المتصل بالفعل الماضى فى العربية :هو التاء المضمومة: تو Tu ويقابلها فى العبرية تاء مسكورة Ti تى - وفى الأكسدية والحبشية الكاف المضمومة تو Tu - (1) وهذه الكاف هى العنصر الجوهرى فى الضمير المنفصل المرفوع للمتكلم.

وقد قرر الأستاذ برجشترا سر والدكتور خليل نامى (٢) أن التاء مبدلة من الكاف قياساً على ضمير المخاطب، مع التفرقة بالحركة، فللمتكلم الضم في العربية والكسر في العبرية وللمخاطبة الكسر في العبية والإسكان في العبرية.

والضم في هذا الضمير هو الأصل، وأما الكسر في العبرية فإنه قياس على الكسر في الضمير المرفوع المنفصل للمتكلم فيها («نا» المتكلمين) ويمثل المقطع الأخير وهو النون المضمومة في الضمير «نحن» العنصر الجوهري الدال على جمع المتكلمين وهذا المقطع يتصل بآخر الماضي للدلالة على المتكلمين المرفوعين، ولكن العربية حولت ضمة الطويل إلى الفتح الطويل، والحبشية حولته إلى فتحة قصيرة، بينما احتفظت العبرية بالضم، والأكدية بالضم إلى جانب الكسر وتخلت الآرامية عن الحركة".

<sup>(</sup>١) براجشتراسر، التطور النحوى ص ٤٩، ٤٩.

<sup>(</sup>٢) مجلة كلية الآداب، القاهرة مايو ١٩٥٧. ص ١٠٤، ١٠٤.

Brock: Préçis ...... P. 1/9 - 164. (\*)

وكما أن الضمير «نحن» صالح للاثنين والجمع، للمذكر والمؤنث كذلك يصلح الضمير «نا» لكل ذلك.

وينفرد «أنا» من بين الضمائر المتصلة بصلاحيته للرفع والنصب والجر معا وهذه الظاهرة المشتركة بين اللغات السامية «تاء الخطاب للمفرد وغيره وفقا لنوع الصائت».

الضمير المرفوع الدال على الخطاب المتصل بالماضى فى العربية هو التاء وما يتبعها من المكيفات الدالة على العدد والنوع، وهى تمثل الأجزاء الباقية من الضمائر المنفصلة بعد استبعاد القاعدة الضميرية «أن» فللمخاطب المذكر تاء مفتوحة، وللمخاطبة تاء مكسورة وللمثنى تاء مضمومة تليها ميم ثم فتحة طويلة، ولجمع الذكور تاء مضمومة وميم قد تليها ضمة طويلة وقد يستغنى عنها، وللاناث تاء مضمومة ونون مضعفة منتهية بالفتح.

والتاء في كل ذلك هي الأصل، كما تبين من تخليل الضمائر المنفصلة، وبخدها في العبرية والآرامية، في حين أنها كاف في الأكدية والحبشية (١).

وهذا على نقيض ما حدث في ضمير المتكلم المتصل المرفوع، وقد فسر الدكتور نامي (٢) ذلك بأن اللغات السامية القديمة كانت تفرق في أول الأمر بين المتكلم والمخاطب بالحروف، فجعلت الكاف للمتكلم، والتاء للمخاطب، ثم جانست بعد ذلك بينهما في الحروف وفرقت في الحركات، فاستخدمت العربية والآرامية التاء، واستخدمت الحبشية والأكدية الكاف.

(ألف الاثنين) هذا مما تنفرد به العربية دون أخواتها الساميات وقد اختلفت فيه نحاة العرب، فمعظمهم عده إسما يكون مسندا إليه مع الأفعال، وحرفا دالا على الاثنين مع غيرها أى الأسماء.

<sup>(1)</sup> Brock:- Pr'cis ...... P. 1/9. 164.

<sup>(</sup>٢) مجلة كلية الآداب، القاهرة – مايو ١٩٥٧ من ١٠٤.

والضمائر المثناة الأخرى. وللمازنى وبعض النحويين رأى خاص إذ اعتبره فى الحالتين حرفاً دالاً على العدد وحسب، ويفهم مثل هذا الرأى من قول الرضى: واقتصروا لمثنى مذكر الغائب ومؤنثه على الألف الذى هو علامة التثنية فى كل مثنى، (١) والألف المتصلة بالماضى والمضارع والأمر لا يخمل دلالة على شئ سوى العدد، فهى لا محدد تذكيراً ولا تأتيثاً، ولا تدل بنفسها على خطاب ولا غياب، فهى بذلك خارجة عن حد الضمير.

(واو جماعة الغائبين والمخاطبين)

أساس هذه العلامة هو الضم الطويل وهو علامة لجمع الذكور في اللغات السامية تلحق بالماضي والمضارع والأمر، ولكن العبرية تشترك فيها جماعة الغائبات في صيغة الماضي (٢).

ويصدق ما يقال في ألف الاثنين على واو الجماعة، فمعظم النحاة يعدونها اسماً مسنداً إليه مع الأفعال، وحرفاً دالاً على جمع الذكور مع الأسماء المجموعة، ويعدها المازني وغيره من النحويين حرفاً دالاً على الجمع (٣).

وكذلك عدها مجمع اللغة العربية بالقاهرة(٤).

وهذه العلامة وإن دلت على العدد والنوع ينقصها الدلالة على الخطاب والغياب. (ياء المخاطبة) هذه العلامة التي تتصل بالمضارع والأمر في العربية هي علامة للتأنيث في اللغات السامية نجدها في كثير من الكلمات في شكل كسرة طويلة أو كسرة قصيرة، وقد نقل سيبويه عن الخليل أن ناسا «يقولون: ضربتيه ، فيلحقون الياء» (٥) على أن تقصير المد فيها قد غلب. وكذلك نجد التأنيث بالكسر

<sup>(</sup>۱) الرضي، حـ۲ ص ۸ - ۹.

Brock: Préçis.. P. 162-164. (Y)

<sup>(</sup>٣) الرضى، حـ٢ ص ٩.

<sup>(</sup>٤) مَجَلة مجمع اللَّغة العربية، القاهرة ١٩٥١، حـ٦ ص ١٨٩، ١٩٤٠

<sup>(</sup>٥) سيبويه، حــ ٢ ص ٢٩٦.

القصير في صيغة «فعال» علماً أو وصفاً منادى مثل: قطام ويالكاع(١).

وبالكسر الطويل في اسم الإشارة «هذى» في مقابل الإشارة للمذكر «هذا» ويجد الكسر الطويل الدال على التأنيث متصلا بالمضارع في الحبشية والأكدية والعبرية والآرامية والسريانية، ويتصل أيضا بالأمر في الثلاث الأوليات وقد تخلت عنه الأرامية والسريانية في حالة عدم الاتصال بضمير مفعول (٢).

وهذه الكسرة الطويلة لا تخمل في نفسها إلا دلالة التأنيث ولكن غلب استعمالها في الصيغ الفعلية الخاصة بالمخاطبة حتى اختصت بها فلا بجدها مع غيرها من الصيغ الفعلية فعدها النحاة ضميراً مسنداً إليه مع إفادة التأنيث، ولكنها عند الأخفش وكثير من النحاة حرف دال على التأنيث بمنزلة التاء في قامت (٣).

ويبدو أن الجماعات السامية حركت المرفوع بالضمة قياساً على الضمة الموجودة في ضمير المتكلم الأكدى أناك، ومنه حركت تاء ضمير المتكلم بالضمة مثل كتبت لأن المتكلم يتكلم مع غيره وهو الفاعل للشئ والمبتدئ بالكلام وبالفعل وغيره، وهو أصل كل حدث أو فعل، ولذلك حركت المرفوعات بالضمة قياساً على ضمة ضمير المتكلم

ويقال أيضاً إن ألف النصب أصلها (ها) الإشارية الدالة على التنبيه والموجودة في كثير من اللغات السامية أداة للتعريف مثل اللغة العبرية واللغات العربية والجاهلية كالثمودية واللحيانية والصفوية، وبجد (ها) الإشارية في اسم الإشارة هذا، وفي (ها أنتم أولاء)، وهي عبارة عن ضمير للرفع مخبر عنه باسم الاشارة، كما بجدها مضافة لاسم النداء المفرد المبهم أي في يا أيها الرجل وقد أضيفت لها(أي) زيادة في التنبيه، كما بجد أثر (ها) الإشارية في اللغة العربية في الظروف التي تلزم

<sup>(</sup>١) انظر: براجشتراستر، التطور النحوي ص ٧٥.

Brock: Préçais: انظر (۲)

<sup>(</sup>٣) انظر ابن يعيش؛ حده ص ١ ٩.

حالة النصب فقط ولا تنصرف ولا تتصرف لتضمنها العدل والتعريف مثل سحر وضحوة وغدوة إذا أريد بها زمن بعينه نحو قمت سحر أى قمت فى السحر فالذى منع هذه الظروف المنصوبة من الصرف هو أنها معدول بها عن الألف واللام أى هى متضمنة معنى التعريف أو هى معرفة بذاتها، ومنعت من التصرف أى لا يدخلها رفع ولا جر، ولا تكون منصوبة إلا على الظرفية، وهى فى كثير من اللغات السامية منتهية بحرف هاء الذى يدل على الظرفية أو على الانجاه.

وأضيف هذا المقطع الإشارى إلى الإسم المنصوب للدلالة على الإشارة أو على التنبيه أو على الانجاه إلى ناحية شخص أو حدث أو إلى مكان وقوع الحدث أو الفعل فيه، فإذا قلت ضربت الرجل فإنك تشير بالفتحة في الرجل إلى أن الضرب واقع على الرجل أو أن الضرب قد حدث فيه، وقيست على ذلك بقية المنصوبات.

ويقال أيضاً إنه ومن الجائز أن كسرة الجر أو ياءه أصلها ياء النسبة أو هى تكاد تشبهها أو قيست على غرارها لأن الاسم المجرور ينسب إليه الجار الذى جره فإذا قلت مثلا بيت الرجل فالبيت تابع أو منسوب إلى الرجل، وقيست على ذلك بقية المجرورات وحركت بالكسرة أو بالياء.

[7] إن العربية الفصحى اختصت بنظام دقيق للإعراب دون سائر أخواتها، فإن لحركات الرفع والنصب والجر اللاحقة بأواخر الكلمات في العربية شأناً كبيراً، وهي حركات تبين وظيفة الكلمة المعربة في العبارة، وعلاقتها بما عداها من أجزاء الكلام، ولعل أكثر الكلام في العربية معرب، يقبل الحركات المختلفة وأقله لا يقبلها، بل تثبت نهاياتها على حركة معينة أو على سكون في جميع أحواله أو في معظمه وهذا ما يسمى مبنياً.

وظاهرة الإعراب سامية قديمة. أما العربية فتعنى بتعميمها وتنظيمها بحيث انتظمت أكثر الألفاظ في حين بجد الإعراب في سائر اللغات السامية بسيطاً جداً لا يعدو أمثلة قليلة فيها، فهذا النظام الشامل الدقيق لأحوال الرفع والنصب والجر

والجزم في العربية ليس له نظير في سائر اللغات السامية. فالدراسات الحديثة تخاول أن تتبع الحركات الإعرابية والبنائية وتفسرها، وهي ترى أن الحركات نشأت عن علل كثيرة بعضها صوتي كالمجانسة والوصل، وبعضها نشأ عن إلصاق أدوات قديمة ذوات معان غير إعرابية بأواخر الكلمات وبعضها معنوى كالضمة التي تلحق بآخر المبتدأ والفاعل، والكسرة التي تلحق بالمضاف إليه، والفتحة التي تلحق بأواخر الظروف فهي بقية الألف الدالة على الانجاه في العبرية... إلخ.

وحين تظهر هذه الحركة في نهاية الكلمة العبرية الدالة على اسم مكان فحينئذ تسمى هذه الحركة بالظرفية الانجاهية ففي سفر الخروج ذكر لبعض البلاد ومنها مصر فتكتب بالعبرية مسرايما شهريما(١).

وفي قصة يونس أيضاً يرد ذكر مدينة طرسوس فتكتب بالعبرية ترشيشا المعتادة وكذا سائر أسماء البلدان التي ورد ذكرها في العهد القديم وهي تشبه إلى حد كبير الفتحة في نهاية الأسماء العربية التي ترد في التراكيب (طرحته أرضاً - حملته جواً الفتحة في نهاية الأسماء العربية الناهرة الإعرابية الوحيدة في آثار اللغة العبرية في العهد القديم بل إن هناك ظواهر أخر تتردد في تضاعيف لغة العهد القديم فقد وردت في سفر التكوين ذكر قصة (تيرح) والد سيدنا ابراهيم ونسله الذين اتخذوا لهم زوجات وفي معرض ذكر العهد القديم لزوجتي ابنيه اللتين اسم احداهما ملكا (ملكه) وفي معرض ذكر العهد القديم لزوجتي ابنيه اللتين اسم احداهما ملكا (ملكه) "شها الغبري الآتي أبي ملكه وأبي أبي مألكاه الماهة أبي أبي عاشكاه (٢) وفقاً لقواعد النحو العربي وردت كلمة أبي أبي عائم التي يفترض أنها كانت لغة إعرابية ورفتها العبرية عن السامية الأم التي يفترض أنها كانت لغة إعرابية وهذا الأمر يدعونا إلى التقصى والبحث في لغة العهد القديم للعثور على مادة (أب)

<sup>(</sup>١) الخروج ١/١.

<sup>(</sup>٢) التكوين ١١/ ٢٩.

علاد تخمل علامات أخر كالضمة أو الفتحة في مواقع مختلفة من التراكيب أو عند إضافتها للضمائر المختلفة لكننا في الحقيقة وجلقاها تتردد مع الكسرة الطويلة أو الياء دون الحركتين الأخريين وهذا بطبيعة الحال يدعونا إلى بعض الشك فبعض القبائل العربية تلتزم حركة واحدة في جميع الحالات ومن هذه القبائل تلك التي تنطق (علاها) بدلاً من (عليها) ويبدو هذا أيضاً في تخريج ابن هشام لقوله تعالى (إن هذان لساحران)(۱) حيث يرى أن بعض القبائل تورد المثنى هكذا دائماً مرفوعاً بالألف وليس مجروراً أو منصوباً بالياء وإذا عددنا هذا الأمر صحيحاً في العربية وأنه لون من الاستخدام اللهجي الخاص فهل يحق لنا أن نستخدم القياس في تطبيق هذا الأمر على أساس أن العبرية في بداياتها كانت إحدى اللهجات المتفرعة عن السامية الأم وذلك قبل أن يستقر للعبرية نظام في التراكيب والتصريف أي قبل أن تنضج وتستقر لها قواعد بحيث تعد لغة مستقلة.

إذا تأملنا لفظة (أب) العبرية وأردنا اضافته إلى ضمير المتكلم في هذه الحالة سيصبح وفقاً للاستخدام العبرى آ في أبي abf وهذه المسألة تثير في ذهني ما عيب به النحاة العرب في العصر الحديث من أنهم يطلقون على النون التي تتوسط الفعل وضمير المتكلم اسم نون الوقاية أي التي تقى الفعل حركة الكسر لأر لاسماء وحدها هي التي تجر بينما للأفعال علامات أخرى كالنصب والرفع وفسرت هذه النون بأنها أثر لضمير المتكلم في اللغة العبرية أبي anf وفسر الفعل ضربني بأنه مكون من الفعل ضرب والضمير أني أها أو أنا قوصلت حركة الفتح على الياء بحركة النون المكسورة فاختفت الهمزة فلوصع هذا لكان أولى بنا عند إضافة كلمة (أب) العبرية إلى ضمير المتكلم أبي anf أن يصبح المركب الجديد آفني أبني علمة (أب) العبرية إلى ضمير المتكلم أبي anf أن عصبح المركب الجديد آفني أبني غيرها من النصوص العبرية وعلى هذا فإن يعض ملاحظ المستشرقين وعلماء في غيرها من النصوص العبرية وعلى هذا فإن يعض ملاحظ المستشرقين وعلماء

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٦٢.

الساميات محل نظر وفي حاجة إلى إعادة البحث.

إن نظام التنقيط الذى ابتدعه أبو الأسود الدؤلى ما هو إلا رموز كتابية للحركات الممثلة صوتياً على أواخر الكلمات العربية فإذا وضع أبو الأسود نقطة بين يدى آخر الاسم (على) فليس من شك في أنها كانت تنطق هكذا قبل وضع العلامات أى مضموم الآخر وليس من شك أيضاً في أن هذه النقط تعد دلالات على الوظائف التي تؤديها للكلمات.

ويرتبط الصوت ارتباطاً وثيقاً بالبنية الصرفية. فقيم وتأليف الكلمات تعتمد على قيم الأصوات ذاتها، فترتيب الحروف وتأليف الكلمات من خلال الأصوات له قواعد يخكمه حيث لا يسمع في صيغة ما بتجاوز الهمزات أو الباءات مثلاً بجاوزاً ترفضه طبيعة تأليف ونظم الكلمات اللغوية. فلم تقبل اللغة بجاوز الهمزتين في أمثال: أأباء – أأثار – أأجال) ومن أمثال: أأباء – أأثار – أأجال) ومن هذا كان البديل الذي يحل مشكلة ذلك التجاوز المرفوض هو مجئ تلك الكلمات المفترضة على النحو التالي كما يرى الصرفيون: (أومن – أولم – أوثر) و (إيمان – المفترضة على النحو التالي كما يرى الصرفيون: (أومن – أولم – أوثر) و (إيمان – إيثار) و (آبار – آثار – آجال).

إن التجاوز الصوتى فى اللغة له ما يحكمه. ولعل توزيع الكثرة والقلة فى الحكم على الصيغة. وهو حكم إحصائى، ينبنى على أساس من قابلية التجاوز الصوتى بين حروف الكلمات، وعلى توزيع أصواتها توزيعاً عادلاً من خلال خواصها. فكثرة الكلمات تنتمى إلى الصيغ التى تتوزع حروفها على مخارج صوتية مختلفة، لجنوحها إلى اليسر والسهولة. وأقلها ما توزعت حروفه على مخرج واحد، أو مخارج متقاربة. فمن قبيل الكثرة الكلمات (علم - بدع - فعل - ملاً) ومن قبيل القلة الكلمات:

(تبر - شذر - قلق - ضمد)

ومما يؤكد ارتباط الظواهر الصوتية ارتباطا كاملاً بالنحو، العلامات الإعرابية.

فهى دلالات صوتية. نستدل من خلالها، ومن خلال غيرها على فهم الباب النحوى وتحديده. وليس ذلك فحسب. إذ من الممكن أن تؤدى تلك العلامات إلى فهم دلالي.

يقول ابن يعيش: (١) (ألا ترى أن الرجل إذا أقر فقال لفلان عندى مائة غير درهم برفع (غير) يكون مقراً بالمائة كاملة، لأن (غير) هنا صفة للمائة. وصفها لا تنقص شيئاً منها. وكذلك لو قال له على مائة إلا درهم، كان مقراً بالمائة كاملة لأن (إلا تكون وصفاً كغير... ولو قال له عندى مائة غير درهم أو إلا درهماً لكان مقراً بتسعة وتسعين لأنه استثناء) إن المظاهر الصوتية يمكن أن تُستخدم استخداماً بالغاً في تأسيس بقية الفروع اللغوية وتوضيحها أيا كانت صرفية أو نحوية أو دلالية.

والقياس يعد عاملاً من العوامل التي ساعدت على تعميم ظاهرة الإعراب في العربية وهو يثبت بلاشك الدور الوظيفي للحركات على أواخر الكلمة، وكذلك الجانسة. ومن هذه العوامل أيضاً ما هو صوتي محض. فربما كانت الفتحة في آخر الفعل الماضي لوصل الفعل بالذي بعده. فالأصل فيه أنه ينتهي بالسكون ثم جاءت الفتحة لمواصلة الكلام والفتحة وسيلة قديمة من وسائل الوصل مجدها في الحبشية تلزم نهاية المضاف. وكذلك ربما كان المنادي المفرد بالمبنى على الضم يرجع في الأصل إلى صيغة المنادي المضاف إلى ياء المتكلم تلك التي تصير أحياناً فتحة عمددودة.

إذ يقال يا ولدى ويا ولدا ويا أمى ويا أما. وبمضى الزمن تغير الصوت أن إلى ة وقصرت الضمة فقالوا يا ولد، أم ومن العرب من يقول يا عبد بالضم يريد يا عبدى. كما أننا لا ننسى إلى جانب القياس والعامل الصوتى، أن من الحركات الإعرابية، وهي الفتحة والضمة والكسرة، ما يحمل معانى ومدلولات.

<sup>(</sup>١) ابن يعيش / شرح المفصل حــ ١ ص ١١.

ولسنا نرى ما رآه الدكتور إبراهيم أنيس من أن يخريك أواخر الكلمات كلها كان لعوامل صوتية، أو بعبارة أخرى، أن (يخريكها كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً أو نشراً. فإذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج إلى تلك الحركات، بل يقف على آخر كلمة من قوله بما يسمى السكون، كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهى بهذا السكون، وأن المتكلم لا يلجأ إلى يخريك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل).

ويورد ما ذكره قطرب النحوى المتوفى سنة ٢٠٦ هـ فى أن العرب (إنما أعربت كلامها لأن الاسم فى حال الوقف يلزمه السكون، فجعلوه فى الوصل محركاً حتى لا يبطئوا فى الإدراج، وعاقبوا بين الحركة والسكون وجعلوا لكل واحد أليق الأحوال به، ولم يلتزموا حركة واحدة لأنهم أرادوا الاتساع، فلم يضيقوا على أنفسهم، وعلى المتكلم بحظر الحركات إلا حركة واحدة).

ولهذا ينكر د. إبراهيم أنيس أن يكون للحركات الإعرابية مدلول. فهى لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض (١).

وهذا رأى ينطوى على كثير من المبالغة. فقد عرفنا أن الإعراب ظاهرة سامية الأصل، فهى عريقة تتغلغل في صميم اللغات السامية، والذى ابتكرته العربية، إن صح التعبير، هو تعميم هذه الظاهرة، وطردها في كثير من ألفاظ اللغة. حقاً إن العوامل الصوتية كان لها نصيب في تعميم هذه الظاهرة، ولكنه نصيب ضئيل بالنسبة إلى أنصباء العوامل الأخرى ولاسيما نصيب الحركات الإعرابية الدالة على معان، ورأى الدكتور عابدين أن النحاة العرب كانوا يعلمون أن للحركات الإعرابية معانى ومدلولات ولا يحاولون تطبيق هذه المعانى على إعراب التراكيب، فقد غلبت معانى ومدلولات ولا يحاولون تطبيق هذه المعانى على إعراب التراكيب، فقد غلبت

<sup>(</sup>١) مِن أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس القاهرة ط ١٩٦٦. ص ١٤٢ وما يليها.

(الآلية) على تفكيرهم النحوى، فظهر واضحاً في الإعراب. وهو لا يتفق مع القدماء في أن الحركات النهائية كانت تدل على معان في جميع الأحوال، كما لا يتفق مع رأى بعض المحدثين في أن هذه الحركات لا تخمل أى معنى ولكنها نشأت لوصل الكلمات بعضها ببعض في التراكيب. فمن الجائز أن تكون العلل الصوتية والمعنوية قد عملت جميعاً في نشأة هذه الحركات ومن ثم دلالتها على الوظائف التي تؤديها.

وهذا التفسير للحركات لا يقتصر على الكلمات المعربة وحدها، بل ينتظم الألفاظ المبنية كذلك كما نرى في تفسير الكسرة اللاحقة بالأسماء المؤنثة التي على وزن فعال، فهى بقية أداة قديمة لا صلة لها بكسرة الإعراب، بل هي ياء ألحقت بالكلمة الدالة على التمليح أو التأنيث (١).

إن العربية الفصحى اختصت بنظام دقيق للإعراب دون سائر أخواتها، فإن لحركات الرفع والنصب والجر اللاحقة بأواخر الكلمات في العربية شأنا كبيراً، وهي حركات تبين وظيفة الكلمة المعربة في العبارة، وعلاقتها بما عداها من أجزاء الكلام ولعل أكثر الكلام في العربية معرب، يقبل الحركات المختلفة، وأقله لا يقبلها، بل تثبت نهاياتها على حركة معينة أو على سكون في جميع أحواله أو في معظمه وهذا ما يسمى مبنياً.

ظاهرة الإعراب سامية قديمة. أما العربية فتعنى بتعميمها وتنظيمها بحيث انتظمت أكثر الألفاظ في حين بجد الإعراب في سائر اللغات السامية بسيطاً جداً، لا يعدو أمثلة قليلة فيها. فهذا النظام الشامل الدقيق لأحوال الرفع والنصب والجر والجزم في العربية، ليس له نظير في سائر اللغات السامية. وقطرب يرى أن الحركات جئ بها للسرعة في الكلام، وللتخلص من التقاء الساكنين، عند اتصال الكلام

<sup>(</sup>١) د. عبد المجيد عابدين المدخل إلى دراسة النحو العربي ص ١١٧،١١٦.

وإنما أعربت العرب كلامها، لأن الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً، لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبا للإسكان، ليعتدل الكلام، ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلام، ولا في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة، لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان، (1).

وقد أراد قطرب بهذا أن ينكر على الصوائت قيمتها الوظيفية في إيضاح معانى النحو، لكنه أثبت لها وظيفة أحرى تتمثل في بناء الصيغ والكلمات بناء فيه انسجام صوتى ملائم للجهاز النطقى ويعين على استمرار تيار الكلام فتبدو مقاطعة وتتحدد أجزاؤه. ومال إلى بعض من هذا الدكتور/ إبراهيم أنيس فهو يرى أن الحركة الإعرابية ليس لها مدلول، فلا تدل الحركات الإعرابية على فاعلية أو مفعولية أو إضافية، أو غير ذلك، وأنها لاتعدو أن تكون حركات، يحتاج إليها في الكثير الغالب، لوصل الكلمات بعضها ببعض، أى أنها حركات للتخلص من التقاء الساكنين، عند وصل الكلام، وأن معنى الفاعلية والمفعولية لا يستفاد من هذه الحركات، وإنما من موقع كل من الفاعل والمفعول في الجملة العربية، وحاول الدكتور أنيس/ تبعاً لذلك – أن يثبت نظاماً معيناً للجملة العربية القديمة، يلى فيها الفاعل الفعل، ويسبق المفعول، والحقيقة غير ذلك فالوحدات اللغوية في التركيب العربي غير ثابتة الموقع، فهي كالخلايا النشطة فيه خصوصاً في لغة الشعر أو

<sup>(</sup>١) السيوطي – الأشباه والنظائر حـــ ١١ ص ٧٩.

التراكيب القرآنية والنثر الفني الهنال وهنا تبدو الحاجة شديلة إلى العلامات التى تفصل بين وظائف كل من هذه الوحدات اللغوية وإلا بدا لون من اللبس والغموض تعثر معه فهم مضمون التركيب ومخديد علاقته بما سبقه أو يليه من تراكيب ومن ثم تعقدت دلالة النص، وقد رأى الدكتور أنيس في مسألة التخلص من التقاء الساكنين أن بعض الحروف تؤثر حركة معينة، كإيثار حروف الحلق للفتحة مثلاً، وأن الحركات المتجاورة تميل إلى التجانس "vowel Harmony" أو بالأحرى يميل المتكلمون إلى صنع هذا التجانس أو التوافق الحركي.

كما رأى الدكتور أنيس / أن النحاة العرب قد أخطأوا تفسير ورود هذه الحركات حين عدّوها علامات على الفاعلية والمفعولية وغيرها، في حين أنها لا تعدو أن تكون حركات وصل بين الكلمات في رأيه، وأن النحاة حين اعتقدوا أنها حركات إعرابية، حركوا أواخر الكلمات التي لا داعي إلى تخريكها، لتطرد قواعدهم، فقالوا مثلا: «الرجل قائم» بضم اللام من «الرجل» وكان يكفي أن يقال: «الرجل قائم» بتسكين اللام، إذ لا توجد ضرورة تدعو إلى تحريكها، كما يرى أن الحالات التي ليس فيها ما يدعو إلى تحريك الآخر، جاءت في النثر والشعر على حد سواء، ولا يؤثر ذلك على وزن الشعر من الناحية الذوقية، وإن كان يخالف ما يشترطه العروضيون في بعض الأحيان، مثل بيت أبي ذؤيب الهذلي:

أبي القلب إلا أم عمرو وأصبحت

تُحَرِّقُ نَارِي بِالشَّكَاةِ وَنَارُهَا

فيرى الدكتور أنيس أن (كلمة: (تحرق) قد حرك آخرها، دون ضرورة ملحة، وأن إنشاد البيت بغير هذه الحركة، لا يكاد يؤثر في موسيقاه أو وزنه،

وكل الذى يترتب على مثل هذا الإنشاد، أن تصبح (مفاعيلن): (مستفعل) وهذا التغيير الطفيف، وإن لم يقل به أهل العروض، لايكاد يؤثر في وزن البيت شيعاً. ويرى أن المعرب بالحروف، كانت إحدى صوره تخص قبيلة معينة، والصور الأخرى تخص قبائل أخرى، ولكن النحاة جمعوا كل هذه الصور، وخصوا كل صورة منها بحالة إعرابية معينة، فهو يفترض مثلاً أن هناك قبائل عربية، كانت تنطق المثنى بالياء في جميع الحالات. ثم تطورت هذه الياء فصارت ألفا، عند بعض القبائل في جميع الحالات، ولم يفهم النحاة سر الموضوع، فجمعوا بين الصورتين، وخصوا الأولى بحالتي النصب والجر، كما خصوا الثانية بحالة الرفع (۱۱). والقول بوظيفة الحركات ودلالتها على وظائف المكونات داخل التراكيب يعد مسلمة تشهد بها الحركات ودلالتها على وظائف المكونات داخل التراكيب يعد مسلمة تشهد بها الراكيب النص القرآني وهي أظهر ماتكون في تراكيب الشعر التي لايلتزم فيها الناظم بأنماط الاستخدام التقليدية فهو كثير التصرف أضف ذلك إلى أن الإعراب سمسة في أخسوات العسربية من السمامسيات ويقول المستمشرق «برجشتراسر» G.Bergstrasser وفي بعضه الجشية، ونجد آثاراً منه في غيرها أيضاً» (۱۲).

وقد تنبه إلى القيمة الوظيفية للحركات في الكلام العربي الدكتور على عبد الواحد وافي، فقال: وإن في رسم المصحف العثماني نفسه، مع بخرده من الإعجام والشكل، لدليلاً على فساد هذا المذهب – وذلك أن المصحف العثماني، يرمز إلى كثير من علامات الإعراب بالحروف (المؤمنون، المؤمنين...)، وعلامة إعراب المنصوب المنون (رسولاً، شهيداً، بصيراً...) وهلم حراً. ولاشك أن المصحف العثماني، قد دُون في عصر سابق بأمد غير قصير، لعهد علماء البصرة والكوفة، الذين ينسب إليهم اختراع قواعد الإعراب، (٣).

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) التطور النحوي، ليراجشتراسر ١١٦.

<sup>(</sup>٣) فقه اللغه، لعلى عبد الواحد وافي ٢٠٩ - القاهرة ١٩٥٦.

يرى الدكتور/ رمضان عبد التواب أن الشعر العربى بموازينه وبحوره، لايقبل نظرية الدكتور/ إبراهيم أنيس، بحال من الأحوال، ويكفى أن تقرأ بيتا كبيت بشر بن أبى خازم:

# فَكَأَنَّ ظُعْنَهُمُ غَدَاةً تَحَمَّلُوا سُفُنُ تَكَفَّأُ في خَلِيجٍ مُغْرِبِ(١)

بتسكين أواخر كلماته، لتدرك إلى أى حد يفقد البيت وزنه الشعرى، ووقعه الموسيقى على النفوس والحقيقة أن أى بيت فى قصيدة عربية منظومة بالفصحى. لايمكن أن يستقيم وزنها إلا بتحريك أواخر الكلمات، فأوزان الشعر العربى التى استنبطها الخليل استخرجت من قصائد كلماتها معربة.

وقد دفعنى إلى هذه الدراسة ما أوردت في هذا الفصل بخاصة من تناول لوظيفة الصوائت في دلالة المفردات وأثرها في تباين تلك الدلالات كما دفعنى إليها مقولة في مجال المقارنة فقد وجد الدارسون مجالاً واسعاً للمقارنة بين كثير من الصيغ والأفعال<sup>(۲)</sup> وعلى ذلك عول الباحثون في أصل اللغات، إذ لحظوا اشتراكاً بين الساميات في اعتمادها على الحروف Consonants وحدها، وعدم إعطائها الحركات Vowels اهتماماً مشابها<sup>(۳)</sup>، ووجد من الخصائص المشتركة كثرة الأصول الثلاثية أو المبنية قياساً على تلك الأصول، ووجود الزمنين الرئيسيين لحدوث الفعل، وتغير الدلالة بتغير حركات الكلمة الداخلية، وفيما عدا ذلك نلاحظ المشابهة في بناء الموازين الإسمية والفعلية، وكذلك إتفاق صيغ الضمائر، وطريقة استعمالها هذا إلى جانب بناء صيغ الفعل، والمشابهة الكبيرة نوعاً مافي تركيب الكلام وبناء الجمل وهناك شيء من بقايا الإعراب في أغلب اللغات السامية (٤) ففي العبرية علامة المفعول به إث et أو ومثالها: holěd هُوليدُ هارانُ holěd

<sup>(</sup>١) ديوان بشر بن أبي خازم - مخقيق الدكتورة عزة حسن - دمشق ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) مراد فرج: ملتقى اللغتين العبرية والعربية ط(الرحمانية ١٩٣٠).

 <sup>(</sup>٣) نولدكه تاريخ اللّغات السامية ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) ولفنسون: تَارِيخ اللغات السامية ١٥.

لُوط lot ومعناها أنجب هاران لوطأ وأخرى لضمير التبعية، ولانكاد بجد خلافاً بين دراسي اللغات السامية من المستشرقين وغيرهم حول وجود الإعراب في هذه اللغات وقد نقل الدكتور/ إبراهيم أنيس أقوال بعض المشتشرقين في هذا الصدد في محاولته الرد على السؤال الذي طرحه هل للإعراب آثار باقية(١)؛ ففي هذه الأثار الباقية تختلف دلالة الحركات الإعرابية في الأخوات الساميات عن دلالة الحركات الإعرابية في اللغة العربية، أما قبل أن تأخذ هذه اللغة بسبيلها فإن بعض الدراسين يؤكد أن الإعراب كان موجوداً عند الجماعات السامية الأولى بدليل وجوده في اللغات السامية القديمة التي كانت تعتمد في كتابتها على الحركات والمقاطع كاللغات الأكادية واللغات البابلية واللغة الآشورية القديمة، وكان الإعراب في ذلك التاريخ القديم له الحركات والعلامات نفسها الموجودة في اللغة العربية أي الضمة في حالة الرفع والفتحة في النصب، والكسرة في الجر في اللغتين الأكادية والبابلية القديمتين، والكسرة الممالة في حالة الجر في اللغة الأشورية والإسم إذا كان منوناً الحقت به ميم، وهي تقابل نون التنوين في اللغة العربية(٢) وهي مايعرف بظاهرة التمويم، ويقول نولدكه إن اللغة التي كان يتكلمها أهل عملكة النبط في الأجزاء الشمالية منها بالقرب من دمشق كان معظمها دينتهي بنهايات إعرابية عربية واضحة) .(٣)

وكان المثنى المرفوع ينتهى بألف ونون ساكنة، وياء وونون في حالتي النصب والجر في اللغة الآشورية، وكان والجر في اللغتين الأكادية والبابلية القديمتين، وبياء ممالة في اللغة الآشورية، وكان الجمع المرقوع ينتهى في تلك اللغات بالواو وهي علامة الجمع المرفوع في كل اللغات السامية تقريبالاعا.

<sup>(</sup>١) انظر: من أسرار اللغة ١٩٩ ومايعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: د/ نامي دراسات في اللغة العربية ١٨، ود/ وافي فقه اللغة ص ١٠٦، ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) اللغات السامية ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) د/ نامي ص ١٨ : ١٩ وفصول في فقه العربية ص ٣٣٩.

وقد ساق الدكتور/ رمضان عبد التواب نصوصاً من قانون حمورابي (١٧٩٠ - ١٧٥٠) ق.م المدون باللغة البابلية القديمة، وبين فيها تماثل الإعراب بينها وبين العربية، فالإعراب فيها «كما هو في اللغة العربية الفصحي تماماً، فالفاعل مرفوع، والمفعول منصوب وعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة تماماً كما في العربية: ففي الفقرة الأولى من هذا القانون، نقرأ الجملة التالية: Summa a Weluna We lamubbirma بمعنى إذا اتهم إنسان إنساناً: ففي التالية: awelam الأولى بمعنى «إنسان» في حالة الفاعل وهي مرفوعة بالضمة، أما الميم الأخيرة فهي في الأكادية تقابل التنوين في اللغة العربية، -awe يا الفتحة.

وفي الفقرة الخامسة من قلتون حمورايي:

### Summa dayanum dinamiddin

بمعنى «إذا حكم قاض حكماً فكلمة dayanum بمعنى «قاض» في حالة الفاعلية. وهي مرفوعة بالضمة، وكلمة dinan بمعنى «حكم» في حالة المفعولية، وهي منصوبة بالفتحة:

وفى الفقرة ١٩٥ من هذا القانونSumma Maruabasuim Tahas بمعنى إذا ضرب ابن أباه بجد كلمة أباسو abasu بمعنى أباه، وهى فى حالة المفعولية تماماً.

ففى هذه النصوص يظهر الإعراب على الصورة المعروفة فى العربية الفصحى بالحركات وكذلك في إعراب الأسماء الستة حيث نصب كلمة «أباه» وليس هناك فى الحقيقة تماثل تام بين اللغات السامية فى ظاهرة الإعراب بل يكفينا هنا أن تكون هذه الظاهرة من الخصائص القديمة لهذه اللغات والإحكام الدقيق لبحور

ل (١) فصول في فقه العربية ص ٣٣٩.

الشعر العربى وقوافيه تضمن لنا صلاحية القوانين اللغوية. في مجموعها لهذه الأشعار (۱) كما يقول نولدكه، وأشعار عرب البادية من قبل العهد الإسلامي ومن بعده - تريعا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان «كما يقول يوهان فك، وهو يقدر أن أقدم أثر من آثار النثر العربي وهو القرآن قد حافظ أيضاً على غاية التصرف الإعرابي ويقول إن هذا أمر «وإن لم يكن من الوضوح والجلاء بدرجة الشعر الذي لا تترك أساليب العروض والقافية فيه مجالاً للشك في إعراب كلماته، إلا أن مواقع القرآن الاختيارية لا تترك أثر للشك فيه كذلك أنظر مثلاً من سورة فاطر وإنما يخشى الله من عباده العلماء» (۲) ومن سورة التنوية «أن الله برئ من المشركين ورسوله» (۳) من سورة البقرة «وإذا أبتلي ابراهيم ربه) (٤)

«إذا حضر القسمة أولو القربي» <sup>(٥)</sup>.

natrem amat فمثل مواقع الكلمات في هذه الآيات (كالاستعمال اللاتيني Filia (الأم تخب البنت) لا يُمكن أن يكون إلا في لغة لا يزال الإعراب فيها حياً صحيحا(٦).

وعموماً فإن الإعراب سمة أصلية من خصائص العربية بل من خصائص معظم اللغات السامية احتفظت به العربية في مستواها الفصيح حتى اليوم وفقدته أخواتها الساميات، وبقيت لها منه بقايا ساذجة تدل عليه، وأن القرآن الكريم الذى قيض الله من يعمل على حفظه وضبط نصه وتحرير متنه وإثبات رواياته، وتوثيق سنده حتى جاء بذلك آية من الضبط والإتقان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتختلف اللغات التي تلحق بكلماتها علامة معينة في ترتيب الكلمات داخل الجملة للدلالة على وظيفتها عن اللغات التي لا تستخدم مثل هذه العلامة، وتقوم

<sup>(</sup>١) اللغات السامية ص ٥٧ (٢) سورة فاطر الآية (٢٨)

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية (٣) ﴿ ﴿ ٤) سورة اليقرة الآية (١٢٤)

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية (٨).

<sup>(</sup>٦) العربية: يوهان فك: ترجمة د/ عبد الحليم النجار مطبعة الكاتب العربي ص ٤.

الصوائت قصيرها وطويلها بالدلالة على وظائف الوحدات التركيبية التي نرد على أواخرها، وفقا لنوع الصوالت وكمها والنوع الأول من هذه اللغات تمتاز الكلمات فيه بحرية الحركة في داخل الجمل الجمل وقد ظفرت الجملة العربية في ترتيب أجزائها بسبب وجود الإعراب في الفصحى والاكتفاء به في كثير من الأحيان للدلالة على وظيفة الكلمة في الجملة، ومن هنا تعددت أشكال الجملة العربية من ناحية موقع كل جزء فيها ،فجملة مثل: اضرب محمد عليا، يمكن أن تقال في العربية الفصحى بأوجه أخرى مثل وضرب عليا محمد، أو ومحمد ضرب عليا، أو دعليا ضرب محمد، تبعاً لاختلاف المقصود من الكلام، والجزء الذي يعنى المتحدث إبراز الاهتمام به أكثر من غيره والإعراب من المسائل الشائكة التي ثار حولها الجدل قديماً وحديثاً ومن دراسة اللغات السامية نتبين أن الإعراب كان موجوداً عند الجماعات السامية الأولى بدليل وجوده في اللغات السامية القديمة التي كانت تعتمد في كتابتها على الحركات والمقاطع كاللغات الأكدية واللغة البابلية واللغة الآشورية القديمة وذلك من سنة ٢٥٠٠ قبل الميلاد حتى ما قبل سنة ألف قبل الميلاد، وكان الإعراب في ذلك التاريخ القديم له نفس الحركات والعلامات الموجودة في اللغة العربية أي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر في اللغتين الأكدية والبابلية القديمتين، والكسرة الممالة في حالة الجر في اللغة الأشورية، والاسم إذا كان منوناً ألحقت به ميم وهي تقابل نون التنوين في اللغة

وكان المثنى المرفوع ينتهى بألف ونون ساكنة، وياء ونون فى حالتى النصب والجر فى اللغتين الأكدية والبابلية القديمتين وبياء ممالة فى اللغة الأشورية، وكان الجمع المرفوع فى كل اللغات السامية تقريباً. وقد وردت صيغة أخرى للجمع فى كتابات العصور المتوسطة للغات الأكدية، تلك العصور التى تبدأ من سنة ١٥٣٠

<sup>(1)</sup> Sobatino Moscati An introduction to the Comparative Grammer of the Semitic Languages Wiesbaden 1969 P.P. 5-7.

حتى سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد تقريبا، وتنتهى هذه الصيغة بألف لينة ونون مضمومة فى حالة الرفع، وألف ونون مكسورة فى حالتى النصب والجر، وقد وجدت بعض الأمثلة المنتهية بتلك الصيغة فى العصور القديمة للغات الأكدية، وهذه الصيغة التى ذكرناها كانت تستخدم فى الأصل لجمع بعض الأسماء المشتقة والصفات مثل جمع أسماء الفاعل وأسماء المفعول، والأسماء الدخيلة فى تلك اللغات، والأسماء الخاصة المشتقة من أسماء أخرى، ونسيت بعد ذلك تلك المعانى التى كانت تستخدمه لجمع الأسماء الدالة عليها، واسخدمت لجمع الأسماء المختلفة المعانى والدلالات.

لقد أعطبت الحركات على أواخر الكلمات العربية مهمة وظيفية وفسرت تبعاً لذلك تفسيراً مبنياً على الذوق الخاص. ومعتمداً على نسبة تردد المكونات التى تخمل على آخرها هذه العلامة مصنفة إلى الأبواب النحوية المختلفة فالضمة تدل على القوة والقرب وأساس استخدامها أن الإنسان في العادة إذا أراد أن يعبر عن قوته أو يخيف أحداً أو يفزعه أصدر صوتاً يحدثه بضم الشفتين فإذا لحق هذا الصوت أو الحركة بكلمة دلت على قوتها وقربها والمرفوعات قليلة وثقيلة لذا خصت بها العركة بكلمة دلت على قوتها وقربها والمرفوعات قليلة وثقيلة لذا خصت بها القوة.

ويتكلف الإنسان في إخراج الضمة إلى تخريك الشفتين مع إخراج الصوت وتستخدم الضمة مع الأسماء والأفعال «الفعل المضارع» لأنه قريب لم يقع بعد ولا أتى عليه زمان وقد سمى مضارعاً لأنه ضارع الأسماء بوقوعه مواقعها.

والفتحة علامة الضعف والبعد وليست كما ارتأى الأستاذ إبراهيم مصطفى من أنها لاتدل على شيء، وفلسفة استخدامها عند العرب تستند إلى البكاء أو طلب النجدة والصياح. وكلها حالات يكون الإنسان، فيها ضعيفاً) يخرج فيها أصواتاً يحدلها بفتح فمه دحركة الفتح، وهي حركة سهلة خفيفة أكثر انتشاراً من الضمة.

وقال الزجاج الفعل ليس له إلا مرفوع واحد، وينصب عشرة أشياء. وتستخدم الفتحة مع الفعل الماضى لأنه انقضى وزال وأتى عليه أزمنة لا أقل من ذلك، زمان وجد فيه وزمان خبر فيه عنه (۱) فالفعل الماضى إذن حدث بعيد والكسرة تشير إلى علامة وارتباط بين كلمتين وتشبه هذه الحركة الصوت الذى ينشأ نتيجة احتكاك شيئين والاحتكاك علاقة التصاق مباشر(۲) ولقد حام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجى (ت ٣٣٩هـ) حول هذه الحقيقة، وكاد أن يصل إليها حين أوضح أن الأسماء لما كانت تعتريها المعانى، وتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة، ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى جعلت الإعراب ينبئ عن هذه المعانى ويدل عليها، فحركات الإعراب تتيح لهم في اللغة مايريدون من تقديم وتأخير عند الحاجة لأن التقديم والتأخير يخدم أغراضاً متنوعة ويؤدى إلى معان مختلفة.

وقد ذكر المبرد ذلك حين قال: ألا ترى أنك إذا قلت ظننت زيداً أخاك، فإنما يقع الشك في الإخوة فإن قلت: ظننت أخاك زيداً أوقعت الشك في التسمية (٣).

ولما كانت الحروف ثابتة الوظيفة تقريباً وتربط بمواقع محددة ولاتتغير معان هذه الحروف وهي: تحديد الانجاه أو المكان أو الزمان أو التأكيد أو النفي وغيرها فإنها لم تكن بحاجة إلى «حركات الإعراب وأصبحت مبنية».

وحركات الإعراب في الأسماء تحدد وظيفتها وحركات الأفعال تحدد أبعادها الزمانية من جهة وتحدد الكم، الشخص لأدائها من جهة أخرى أما الحروف فمبينة أو محددة الحركة في جميع الأحوال تقريباً لأن معاني الحروف لاتتغير بتغير موقعيتها (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الايضاح في علل النحو أبو القاسم الزجاجي مخقيق مازن المبارك القاهرة ص ٧٨ سنة

<sup>(</sup>٢) انظر: رأى في تسمية الحركة العربية وأسباب هذه الحركة د. محمد محمود محمدين ،بحث في مجلة اللسان العربي المجلد الثامن عشر الجزء الأول سنة ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتضب المبرد مخقيق عبد الخالق عضيهة سنة ١٣٨٦ هـ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: رأى في تسمية الحركة العربية وأسباب هذه الحركة ص ١٦٧.

ويكثر في اللغات القديمة تغيير أواخر الكلمات بحسب الوظيفة التي تؤديها كل كلمة في الجملة، وهي الظاهرة التي يسميها نحاتنا بالإعراب، ففي الذفة العربية تضم أواخر الأسماء إذا كانت أركاناً رئيسية في الإسناد أي في بناء الفكرة المضمنة في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر/ ويسمى النحاة تلك الضمة رفعاً أما إذا كانت هذه الأسماء فضلات غير مباشرة، أي تتمات للجملة أو لبعض أجزائها تتصل بما تتعلق به بواسطة روابط كجروف الجر أو كأسماء أخرى في حالة الإضافة. أت هذه الأسماء مكسورة الآخر، ويسمى ذلك في النحو جرأ وإذا كانت الأسماء تتمات مباشرة لإسناد الموجود في الجملة كأن يقع الإسم مفعولاً به للفعل، أو حالاً أو تمييزاً أو ظرفاً، فإنها تكون مفتوحة الآخر ويسمى ذلك نصاأ.

وقد لوحظ أن مثل هذه التغييرات ترد في غير اللغة العربية، ففي اللغات السامية، التي هي من العائلة اللغوية نفسها للغتنا نجد اللغة الأكادية بفرعيها البابلي والأشوري، بجرى على نفس قواعد الإعراب العربي من الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة والجر بالكسرة في المواضع المماثلة من الجملة (١).

كذلك نلاحظ أن الفعل المضارع في اللغة العربية يعرب، لكن لمعان أخرى غير التي يعرب لها، فهو يأتي مرفوعاً إن دل على مجرد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال. أو إن دل على وقوعه على وجه الاستمرار والعادة والقانون المقرر نقول مؤلا.

المطرينزل غداً، المطرينزل في الشتاء في بلادنا، فنرفع الفعل المضارع في كل هذه الحالات، فإذا تمحض وقوع الحدث في المستقبل على وجه الانتظار والاحتمال استحق الفعل المضارع الذي يعبر عنه النصب نقول مثلا: أملنا أن ينزل المطر، انتظرنا حتى ينزل المطر، صلينا كي ينزل المطر تكون السحاب لينزل المطر، لن ينزل المطر ... النخ.

<sup>(</sup>١) انظر: رمضان عبد التواب فصول في فقه العربية ص ٢٥٤.

أما إذا أريد بالمضارع معنى القطع بوقوع الحدث، أو اشتراط وقوعه حتما استحق الفعل المضارع الجزم بالسكون، كما في حالات الجزم والشرط المعروفة، نقول مثلاً: إن ينزل المطر نزرع، لم ينزل المطر لما ينزل المطر..... الخ. فالرجل القديم – في رأى د. حسن ظاظا – عندما فكر في التوزيع الوظيفي للألفاظ داخل الجملة، رأى أن يميز عمل كل لفظة بنهاية صوتية معينة، وكانت له بذلك حرية واسعة جداً في أن يرتب هذه الألفاظ داخل الجملة كما يشاء باللفظ، مادام يحمل العلامة المميزة لمهمته، يجوز نية التقديم والتأخير، بل يمكن أن يحذف من الجملة إذا بقى فيها مايدل عليه ويجعله مفهوماً من السياق.

هذه الحركات على ماييدو للمتعلمين من تعقيدها تُعد طريقة بسيطة لتمييز وظائف الألفاظ في الكلام المركب، أقل تعقيداً من طريقة تركيب الكلام في اللغات الخالية من الإعراب<sup>(۱)</sup>. ويرى بعض المستشرقين مثل رايت وبروكلمان أن علامات الإعراب ليست إلابقايا لواحق كانت تلحق بالكلمات ثم حذفت ويبقى منها مايدخل عليها، وهو الحركات ويذهب إلى هذا الرأى داود عبده، الذي يرى أن الحركات كانت في الأصل جزءاً من الكلمة وأنها حركة واحدة في جميع الحالات التي تقع فيها الكلمة تماماً كحركة الراء أو حركة الجيم في ورجل، ويستطرد قائلاً ولسنا نعرف إن كان الأصل في حركة أواخر الكلمات في العربية حركة واحدة بعينها أم أنها كانت تختلف باختلاف الكلمة بحيث يكون الأصل في ورجل، مثلاً ورجل، وفي حجر وحجر، (۱۲) ويستدل بعض أنصار هذا الرأى إلى في ورجل، مثلاً ورجل، وفي حجر وحجر، (۱۲) ويستدل بعض أنصار هذا الرأى إلى دخل في الإسم لمعني فوجب أن يلفظ بالاسم بكامله، ثم يؤتي الإعراب إلى آخره، الا أن أبا بكر بن الخياط قال:

<sup>(</sup>١) اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة د. حسن ظاظا ص ٨٦ ، ٨٦ دار الفكر العربي القاهرة ١٩٧١.

<sup>(</sup>٢) داود عبده أبحاث في اللغة العربية ص ١٢٧.

ليس هذا القول بمرضى لأنا قد رأينا الأسماء تدخلها حروف لمعنى أولاً ووسطاً مثل ألف التعريف في الرجل، ويرى السيوطي أن الاسم يبني على أبنية مختلفة منها فعل وفعل وفعل وما أشبه. ذلك من الأبنية، فلو جعل الإعراب وسطأ لم يدر السامع حركة إعراب أم حركة بناء، فجعل الإعراب في آخر الاسم، لأن الوقف يدرك فيسكن فيعلم أنه إعراب فإذا كان وسطا لم يكن فيه ذلك وقال أبو اسحاق الزجاج: كان العباس المبرد يقول لم يجعل الإعراب أولاً لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء لأنه لايبتدأ إلا بمتحرك ولايوقف إلا على ساكن فيما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة الإعراب لأن الحركتين لا يجتمعان على حرف واحد فلما فات وقوعه أولا لم مجمعل وسطاً لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية وسباعية وأوساطها مختلفة، فلما فات ذلك جعل آخراً بعد كمال الاسم بنائه وحركاته. وقال آخرون: الإعراب إنما دخل في الكلام دليلاً على المعانى، فوجب أن يكون تابعاً للأسماء، لأنه قام الدليل على أنه ثان بعدها(١). وكما تختلف الصيغ من مجموعة إلى أخرى، أو من لغة إلى أخرى فإن وظيفة الكلمة في التركيب تختلف هي أيضا تبعاً لذلك. ففي العربية والأكادية مثلاً بجد ثلاث حالات لإعراب الكلمة تبعاً لموقعها في التركيب، في حين هناك لغات تفرق بين أربع حالات إعرابية مثل اللغة الألمانية، وقد أطلق علماء اللغة على هذه الحالات أسماء مختلفة هي: Nominativ ويقابل في اللغة العربية الرفع Akkusativ ويقابل النصب Dativ ويقابل الجر Genetiv وهو الإضافة ومع ذلك فلا نستطيع القول بأن النصب في الألمانية دائما هو النصب في العربية ومثل ذلك في بقية الحالات. ولذلك يمكن أن نسمى الإعراب هنا حالات الكلمة، وهي: الحالة الأولى، والحالة الثانية، والحالة الثالثة، والحالة الرابعة إذا شئنا الدقة.

ويرى النحاة العرب أن حركات الإعراب تدل على المعانى المختلفة التي تعتور الأسماء، من فاعلية أو مفعولية أو إضافة أو غير ذلك: فيقول أبو القاسم الزجاجي

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو أبو القاسم الزجاجي ص ٧٦.

(المتوفي سنة ٣٣٧هـ) في ذلك: وفإن قال قائل؛ قد ذكرت أن الإعراب داخل في الكلام، فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله? فالجواب أن يقال: إن الأسماء لًا كانت تعتورها المعاني، وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافة إليها، ولم يكن في صورها وأبنيتها، أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها، تنبىء عن هذه المعانى، فقالوا: ضرب زيد عمراً، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا: ضرب زيد، فدلوا بتغيير أول الفعل، ورفع زيد، على أن الفعل مالم يسمّ فاعله، وأن المفعول قد ناب منابه. وقالوا: هذا علام زيد. وكذلك سائر المعانى، جعلوا هذه الحركات دلائل عليها، ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات داله على المعاني (١) كما يقول الزجاجي أيضاً: «وأصل الإعراب للأسماء، وأصل البناء للأفعال والحروف؛ لأن الإعراب إنما يدخل في الكلام، ليفرق بين الفاعل والمفعول، والمالك والمملوك، والمضاف والمضاف إليه، وسائر ذلك مما يعتور الأسماء من المعاني، وليس شيء من ذلك في الأفعال ولا الحروف (٢). قد يدل الإعراب الظاهر وحده على بعض العناصر المحذوفة، وقد يدل عليها بالإضافة إلى سياق المقال أو المقام. والحقيقة أن الصائت هو الذي يؤدي هذه الوظيفة الإعرابية التي يستدل بها المستمع أو النحوى على العنصر المحذوف من التركيب، فإذا ورد اللفظ منصوباً ومفيداً دون ذكرنا صب اعتماداً على قرينة لفظية أو حالية قدّر النحاة له ناصباً كما في قولنا أهلاً وسهلاً ومرجباً تقديره وجدت أهلاً وسلكت سهلا وصادفت مرحباً. وقد حذف الفعل لكثرة الاستعمال ولدلالة القرينة الحالية عليه (٣) وقدر المحذوف فعلاً لجيء الأسماء منصوبة، وكذلك في قولهم لمن قدم من سفر خير مقدم، ولمن يحكي رؤيا رآها: خيراً وماسَّر. يجوز أن يقال في خير\_

<sup>(</sup>١) انظر: الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجمل للزجاجي ٢٦٠ نشر العلامة ابن أبي شبن - باريس ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ٢٩٥/١.

بالرفع أو بالنصب فيقدر المحذوف في حالة النصب فعلاً أي قدمت خير مقدم. ورأيت خيراً. وفي حالة الرفع يقدر المحذوف مبتدأ والمذكور خبر له. أي هذا خير. وكذلك قولهم للحاج مبرورا مأجورا بالنصب وبالرفع على تقدير فعل أو مبتدأ محذوف (١١). وفي أساليب النداء والاختصاص والإغراء والتحذير والمدح والذم كانت الدلالة الإعرابية المتمثلة في مجيء الإسم منصوباً دون ورود ناصب ظاهر له باعثه على تقدير فعل ناصب واجب الحذف في النداء والاختصاص. دائماً وفي الإغراء والتحذير غالباً كما في قوله تعالى ﴿ ناقة الله وسقياها، ومما ورد فيه الحذف وسمع من العرب قولهم: الله ضبعاً وذاباً. في الدعاء على غنم رجل وهم يعنون اللهم اجعل أو اجمع فالناصب للاسم فعل محذوف وكذلك مارواه أبو الخطاب الأخفش أنه سمع بعض العرب وقد قيل له: لم أفسدتم مكانكم فقال الصبيان بأيه فكأنه حذر أن يلام فقا (لم الصبيان)(٢) وفي مجيء بعض المجرورات سماعاً دون ذكر الجار يقدر النحاة حرف جر محذوف كقول رؤية: دخير والحمد لله، بجر (خير) جواباً لمن قال له: كيف أصبحت. والتقدير على خير أو بخير وإنما دل الإعراب على الحرف المحذوف(٢). والدليل الإعرابي جزء من الدليل اللفظي أوهو عنضر من عناصر القرائن اللفظية وغالباً مايكون مصاحباً لقرائن لفظية أخرى أو قرائن حالية تعين على فهم المعنى المراد<sup>(1)</sup>.

وتؤدى الضرائر الفنية إلى تغيير نوع الحركة رغبة في إيقناع معين وقد يصادف ذلك مدلولاً آخر وهو دلالة هذه الحركة على وظيفة تخالف الوظيفة التي تؤديها ومن ذلك تغير قيمة الحركات:

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٢٧٠/١ ، ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظرى: شرح ابن عقيل على الألفية ٣٢/٢ ، ٣٣ يخقيق محمد محيى الدين عبد الحميد طبعة ١٢ المكتبة التجارية القاهرة سنة ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٤) انظر: ظاهرة الحذف ص ١٠٧ : ١٠٩.

مثل قول العماني أو نخيلة:

كأن أذنيه إذا تُسرَّفا

قادمة أو قلماً مُحرفاً(١)

بدلاً من (قادمة أو قلم محرف). فالقافية اضطرت الشاعر إلى تغيير قيمة الحركة الكيفية فوقع في الخطأ النحوى ومثل قول رؤبة

فَلَيتَ أَيَّامِ الصِباعُواكِرِ وليت مُبتاع الشبابِ التاجرا.(٢)

أي (عواكر ، التاجر)

ومثل:

ياحبذا عيني سليمي والفم<sup>(٣)</sup>.

بدلاً من (الفمِ) بالجر

ومثل:

في الحب إن الحب لن يَدَاما(٤).

أى (يدوم) .

والتغيير هنا شديد وعكسى أى أن الواو في يدوم انقلب ألفاً فحركت حركة الدال قبلها وقلبت فتحة ومثل ذلك أيضاً:

بنيتي سيدة البنات<sup>(٥)</sup>.

عيشي ولايؤمن أن تمات

<sup>(</sup>١ انظر: الكامل للمبرد ٥١٣ مخقيق و. رانيت ليبزج ١٩٦٤ - ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: رؤية ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بانت سعاد ١١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللسان جـ ٢ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: اللسان جـ٢ ص ٩١.

أى (تموت) ومثل:

يارَب سار بات ماتُوسَدَ

إلا ذِرَاعَ العنسِ أو كَفَّا اليدا.(١)

بدلاً من (كفا اليد).

ومثل قول العجاج:

لقد رأيت عجبا مذ أمساً.(٢)

بدلاً من (أمس):

ومثل قول عمارة:

كأنهن الفتيات اللعس (٣)

كأن في أظلالهن الشمسُ

بدلاً من (الشمس) أي أن الأمر ليس مقصوراً على الفتح فقط.

ومثل قول أبو نواس:

یاخیر من کان ومن یکونوا<sup>(1)</sup>

الا النبي الطاهر الأمين

بدلاً من (إلا النبيُّ الطاهِرَ الأمينَ).

ومثل قول حجر بن يزيد بن سلمة ؛

<sup>(</sup>١) اللسان جـ ٥ - ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) سيبوية جــ ٢ - م تمرا تخقيق د. يونبورج باريس ١٨٨١ - ١٨٨٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو زيد: النوادر ٢٥.

<sup>(</sup>٤) قدامة بن جعفر: نقد الشعر ٣٦ (عقيق يونباكر. ليدن ١٩٥٦).

قد لبس الديباج والأفرندي

بدلاً من (الافرند)

وقول أغلب العجلي:

قال لها هل لك ياتارفيُّ

بدلاً من (فيُّ)

ومن ذلك أيضا ماذكر في باب ضرائر القافية والنحو بشأن الجر على المجاورة.

## خاتمسة ونتائسج

يراعى فى مقارنة ألفاظ لغة بألفاظ لغة أو لغات أخرى مخديد أنواعها الاسمية، (والفعلية)، والحرفية، ومعانيها الدالة عليها بصيغها وإدراك مافى كل ذلك من قرابة أو تباعد وأما مقارنة القواعد فتبتدىء بالحروف الضوئية، وحروف المد، وأنواع الحركات.

ثم تنتقل إلى أقسام الكلمات وكيفيات الاشتقاق، وعلامات التثنية والجمع والصحة والإعلال. وصيغ الأفعال والأسماء، وتركيب الجملة والدلالة على المعاني المختلفة بالوضع في الجملة أو بتغيير الإعراب. وللصوائت قيمة وظيفية في اللغات السامية وهي صفة مشتركة. في بناء الصيغ ووظائف وحدات الكلام وذات دلالة ميزة بين الصيغ فصيغة اسم الفاعل من غير الثلاثي. بين العربية والسريانية تميز صيغة عن اسم المفعول بكسر عين الصيغة بينما هي مفتوحة في اسم المفعول، فإذا بجمعت لدينا بعض الصفات المشتركة بين هذه اللغات وأضفنا إليها هذا العنصر الجديد أي وظيفة الصوائت فهذا يدعم فكرة أن كلاً من العربية والعبرية والسريانية والأكدية والحبشية تفرعت عن لغة أصلية ذات خصائص ونظام وبعد فترة من الزمن. وفي بيئات مختلفة عجمعت لدى الساميين خصائص لغوية جديدة صوتية ودلالية تتناسب مع كل بيشة على حدة وتدعم التطور وسرعته والعامل الزمني. أضف ذلك إلى بعض الخصائص التي ترسبت في تضاعيف لغة كل بيئة جديدة على حدة بحيث نكون قواعد لغوية خاصة جديدة لكل جماعة ناطقة وكذا نظام في التصريف والتركيب حينال تخولت ظاهرة مايمكن أن نسميه لهجات سامية متفرعة عن اللغة الأم إلى لغات ناضجة ذات نظام وقواعد حتى يصح أن يطلق عليها مصطلح لغات فنحن نعد العربية الغصحي التي نزل بها القرآن الكريم وكتب بها الشعر الجاهلي والآثار النثرية من حكم وأمثال لغة كاملة تامة النضج ذات قواعد مطردة في التصريف والاشتقاق والإعراب ونعد ماعداها في البيثات العربية المختلفة لهجات لكننا قد لانوفق إذا قسنا هذه العملية بما حدث للسامية الأم المفترضة

خصوصاً إذا عددنا كلاً من العربية والعبرية والسريانية والحبشية والأكدية لهجات إذ يمكن أن يكون هذا قد حدث قديماً ثم مالبثت كل واحدة أن تحولت إلى لغة مستقلة ذات نظام مستقل وآثار مشتركة يمكن أن نعد منها القيمة الوظيفية للصوائت. ومن البدهيات أن لكل مبنى معنى وليس من شك في أن الصوائت عنصر مهم في بناء وحدات اللغة. وبدهي أيضاً أن كل زيادة في المبني يقابلها زيادة في المعنى وطبعي أن الحذف في هذا المبنى يتبعه غياب عنصر دلالي بعينه كان موجوداً حالة اكتمال الوحدة اللغوية وقد بان من الدراسة العملية أن الصوائت قصيرها وطويلها تعد مميزاً بين الصيغ من حيث البناء وكذا الدلالة أضف ذلك إلى كونها رمزاً لوظيفة يؤديها المكون الذي ترد على آخره وهي كذلك عنصر ذو دلالة على عنصر آخر محذوف في بعض صيغ الكلام وهي مؤشر أيضاً لذوق لهجي خاص وهي في هذه الحالة لاتعد صائتاً من الناحية الفسيولوجية بل هي تنوع وتكون لهذا الصائت بحيث تكون فتحة أو كسرة أو ضمة فتميلها بعض القبائل وتفضلها صريحة قبائل أخرى، وطبيعي أن يكون للصوائت طويلها وقصيرها دور في بناء المكونات ووظيفتها ودلالاتها كما أن للحركات وظيفة ودلالة في كلمات اللغة وذلك متحقق في العائلة السامية، وطبيعي أن يكون متحققاً في عائلات أخر كالعائلة الهندو أوربية التي تعرض لها بالدراسة فرديناند دى سوسير وعلى هذا تكون القيمة الوظيفية للصوائت من عموميات اللغة وذلك لأن الجهاز النطقي واحد، وللبشر جميعاً بغض النظر عن بعض الفروق الطفيفة في العادات النطقية لسكان بعض البيئات في العالم، وسبب آخر من أسباب تأثير الصوائت على بناء الكلمات ووظيفتها ودلالتها وهو التفاعل الصوتي بين هذه الحركات ومايجاورها من صوامت أو حركات أخرى فتنشأ مركبات جديدة لها دلالة جديدة.

وبعد فهذا بحث قديم جديد، قديم لأن الظاهرة قد استخدمت على ألسنة الناطقين بالعربية وبأخواتها الساميات وقديم أيضاً لأن علماء اللغة العربية وفقهاءها قد لاحظوا الظاهرة وسجلوا ملاحظهم كما أن المحدثين من علماء اللغة أشاروا إلى

جانب من أهمية الحركات وخصائصها وإن لم يتل ذلك أغلب عنايتهم إذ تخولت المقارنة وتركزت على الصوامت وخصائصها وكذا المفردات، أما أن هذا البحث جديد فلجمعه شتات الظاهرة، ولتوظيفه نظريات حديثة لخدمة البحث كنظرية الفونيم (Vocalic Harmony) ونظرية انسجام الحركات (Vocalic Harmony).

أضف ذلك إلى ظواهر المطابقة والجنس وكانت ثمرته في إيضاح الدلالات الناتجة عن اختلاف الحركات في اللغات السامية، وإذا كان علماء النقوش والآثار والجغرافيا وعلماء الأجناس البشرية قد قدموا أدلتهم على وجود القرابات بين الأجناس السامية فهذا دليل لغوى جديد يدعم الأدلة السابقة في إثبات هذه القرابة. وللصوائت الوظائف والسمات الآتية:

- ١- تعد عنصراً من عناصر المقام، أو السياق في التركيب العربي سواء أكانت طويلة أم قصيرة.
  - ٢- تقوم في المستوى الصرفي بتحديد مدلول الصيغة فتغنى عن السياق.
  - ٣- تعد مميزاً أكيداً بين الصيغ ومن ثم معانيها في العربية والعبرية والسريانية.
- ٤- يمكن بها تحديد البيئة التي استخدمت فيها الصيغة بمعرفة الذوق اللهجى للقبائل ومن ثم يمكن تصحيح نسبة البيت أو النص الذي وردت فيه عند وجود لون من التشابه في الخصائص الأسلوبية لاستخدام شاعرين أو كاتبين عربيين.
- تعد مؤثراً إيقاعياً سواء أكان ذلك في الوزن، والقافية في الشعر العربي والعبرى والحبشي وذلك باختيار صيغ متناسبة ومتوازية في الحركات الصريحة والممالة.
- ٦- تؤدى كثرة الحركات وكذا الفوارق بين درجات الإمالة خصوصاً في اللغة العبرية واللهجات إلى زيادة القيمة الوظيفية للصوالت وذلك في معانى المفردات.

- ٧- لها دور رئيسي في تشكيل الصيغ ومن ثم بنائها في اللغات السامية.
- ٨- تتسم الطويلة منها بعدم الثبات وفقاً لتأثرها بالصوائت القصيرة المصاحبة
   للصوامت التي تشترك معها في الصيغة الواحدة.
- 9- تستخدم دليلاً على عناصر محذوفة في التركيب فتكون عاملاً من عوامل الإيجاز في اللغة.
- ١٠ غالباً مايؤدى تغيير موضعها أو نوعها على ألسنة الناطقين إلى نقل المفردة من النسق الفصيح إلى النسق العامى أو نقلها من فصيلة لغوية إلى أخرى.

## المصادر والمراجع العربية

- ١- أبحاث في اللغة العربية، د/ داود عبده، بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٧٣م.
  - ٢- الأشباه والنظائر، السيوطي، حيدر آباد الدكن بالهند، ١٣٩٢هـ.
    - ٣- أصوات اللغة، د/ عبد الرحمن أيوب، القاهرة، ١٩٦٨.،
- ٤- الأصوات اللغوية، د/ إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٧١.
  - ٥- اعراب الجديث، العكبرى، عقيق عبد الآله بنهان، دمشق،١٩٧٧.
  - ٦- الأغاني، أبي الفرج الاصفيهاني، طدار الثقافي، بيروت، ١٩٧٤.
  - ٧- الأنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق فايل، ليدن، ١٩١٣م.
    - ٨- الايضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، مخقيق مازن المبارك القاهرة ١٩٧٥.
- ٩- بحوث ومقالات في اللغة، د/ رمضان عبد التراب، الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية،١٩٨٢م.
  - ١٠ البيان والتبيين، الجاحظ، الخانجي، ١٩٦١.
  - ١١- تاريخ الطبرى، مطبعة الحسينية، ١٣٢٦هـ.
- ۱۲- تاريخ العرب قبل الإسلام، د/ لجواد على، القسم اللغوى طبع الجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٥٧.
  - ١٢ تاريخ اللغات السامية، د/ اسرائيل ولفنسون، بيروت، ١٩٨٠.
  - ١٤ تصحيح الفصيح الابن درستوية ، محقيق عبد الله الجبورى ، بغداد ، ١٩٧٥ .
- ۱۰ التطور النحوى للغة العربية، برجشتراسر، نشر حمدى البكرى، ۱۹۲۹، د. رمضان حبد التواب، القاهرة، ۱۹۸۲
  - ١٦- «الجمل للْزَجَاجِي»، نشر ابن أبي شنب، باريس، ١٩٥٧.
  - ١٧ خزانة الأدب، عبد القادر البندادي، بولاق ١٢٩٩، هـ، مخقيق عبد السلام هارون.

: 

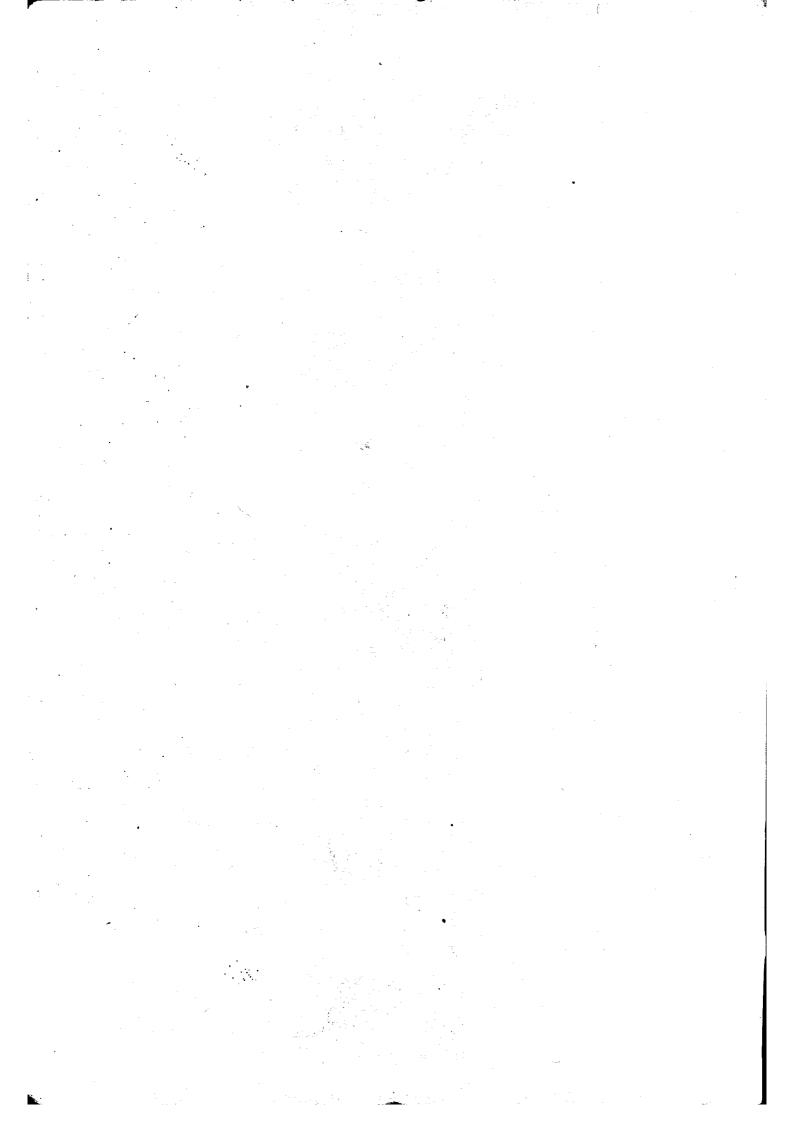

- ٣٧- شرح المفصل، لابن يعيش، المطبعة المنيرية، القاهرة، ١٩٤٩.
- ٣٨- الشعر العبرى في الأندلس، حيم شرمان، طبعة أورشلين، ١٩٥٤.
- ٣٩- الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري، مخقيق أحمد شاكر، القاهرة ١٩٦٦.
  - ٤- الصحاح، الجوهرى، عقيق أحمد عبد الغفور.
  - ٤١ الضمائر في اللغة العربية، د/محمد عبد الله جبر، دار المعارف ١٩٨٠٠.
- ٤٢ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى، د/ طاهر حمودة ،الدار الجامعية، الإسكندرية ،١٩٨٣.
- ٤٣- العبرية دراسة في قواعد اللغة ونصوصها، د / عبد الرزاق أحمد قنديل، القاهرة ١٩٨٢٠.
  - ٤٤- العربية، يوهان فك، ترجمة د/ عبد الحليم النجار، مطبعة الكاتب العربي، ١٩٥١.
  - 20- العربية الفصحي، هنري فليش ترجمة، د/ عبد الصبور شاهين، بيروت، ١٩٦٦.
  - ٤٦- علم اللغة د/ على عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، ط ٣، القاهرة، ١٩٥٠.
  - ٤٧ علم اللغة العام الأصوات، د/ كمال بشر، ط٧ دار الممارف، بمصر ١٩٨٠.
  - ٤٨ علم اللغة مقدمة للقارىء العربي، د/ محمود السعران، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢.
- 89 فصول في فقه العربية، د/ رمضان عبد التواب، القاهرة، مكتبة دار التراث ط1، ١٩٧٧، وط٢ ٤٩
  - ٠٥٠ فقه اللغة، د/ على عبد الواحد وافي، القاهرة، ١٩٥٦.
  - ٥١ فقه اللغة وأسرار العربية، الثعالبي، مصر، المطبعة الأدبية، ١٣١٧هـ.
    - ٥٢- في الأصوات العربية، د/كمال بشر، القاهرة ،١٩٨٣ ١٩٨٤.
  - ٥٣- في اللهجات العربية، د/ ابراهيم انيس، الأنجلو المصرية، ط ٦، ١٩٨٤.
  - ٥٤- القافية والأصوات اللغوية، د/ محمد عوني عبد الرءوف، القاهرة، الخانجي، ١٩٧٧.
- 00- القوافى، لأبى يعلى التنوخى، تخقيق دا محمد عونى عبد الرءوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

- ٥٦- القوافي، لأبي الحسن الأخفش، مخقيق أحمد راتب النفاخ، بيروت، ١٩٧٤م.
  - ٥٧- الكامل، للمبرد، مخقيق د/ و. رانيت ليبزج، ١٩٦٤ ١٩٩٢.
- ٥٨ الكتاب لسيبويه، مخقيق ديرنبورج، باريس، ١٨٨١ ١٨٨٩ ، طبع الأميرية بولاق ١٣١٦هـ.
  - 09- الكتاب المقدس، الطبعة الألمانية، العهد القديم، ١٩٧٧ ١٩٧٧.
  - -٦٠ اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، داحسن ظاظا، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧١.
    - ٦١- اللغات السامية، نولدكه تعريب دا رمضان عبد التواب، القاهرة، ١٩٦٣.
    - ٦٢- اللغة فندريس ترجمة د/ الدواخلي، والقصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٥٠.
      - ٦٣ اللغة العبرية، قواعد ونصوص ومقارنات، د/ رمضان عبد التواب، القاهرة، ١٩٧٧.
        - ٦٤- اللغة العربية عبر القرون، محمود فهمي حجازي، القاهرة، ١٩٧٨.
  - ٦٥- اللغة العربية معناها ومبناها، د/ تمام حسان، القاهرة ١٩٧٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
    - ٦٦- لسان العرب ابن منظور، بيروت ١٩٥٥.
    - ٦٧ اللغة والمجتمع، د/ محمود السعران، دار المعارف، الإسكندرية، ١٩٦٣.
  - ٦٨- لحن العامة والتطور اللغوى، د/ رمضان عبد التواب، طبعة دار المعارف، بمصر، سنة ١٩٦٧.
- 79- ما يجوز للشاعر في الضرورة، للقزاز القيرواني، مخقيق المنجى الكعبي، تونس ١٩٧١، ومخقيق دارة، منشآة المعارف، الاسكندرية، دارة، منشآة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧٣.
- ·٧- المزهر، السيوطى مخقيق، محمد أحمد جاد المولى وآخرين، القاهرة، دار احياء الكتب العربية، مصر، ١٩٥٨ .
  - ٧١- محاضرات في علم اللغة، د/ عبد الجيد عابدين، الإسكندرية، ١٩٨٦.
  - ٧٢- المنتصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة، للجويدي، القاهرة ،١٩٣٠.
- ٧٣- اللدخسل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى، د/ رمضان عبد التواب، القاهرة الخانجي، ط٢ ١٩٨٥.

٧٤- المدخل إلى دراسة النحو ألعربى على ضوء اللغات السامية - ذا عبد الجيد عابدين - مطبعة المناب الشبوكشي ١٩٥١.

٧٥- مذكرات في علم اللغة، د/ كمال بشر، ألقاها على طلبة الليسانس ١٩٦٧.

٧٦- المطالع السعيدة في شرح الفريدة، السيوطي، مخقيق د/ طاهر حمودة، ١٩٨١، الدار الجامعية، الاسكندرية.

٧٧- معانى القرآن، الفراء، عقيق محمد على النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، والنشر د.ت وهناك طبعة أخرى للهيئة المصرية العامة للكتاب.

٧٨- مننى اللبيب ابن هشام، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، الطبعة التجارية (د.ت).

٧٩- المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها والموازنة بين اللغات السامية محمد عطية الابراشي وآخرون، القاهرة، المطبعة الاميرية، ببولاق، سنة ١٩٣٥.

٨٠- مفاتيح العلوم، للخوارزمي، القاهرة ١٣٤٢ هـ.

٨١- المفضليات، المفضل الضبي، محقيق شاكر وهارون، دار المعارف، بمصر، ١٩٦٤.

٨٧- المقتضب المبرد، تحقيق عبد الخالق عضيمة ١٣٨٦هـ.

٨٣- ملتقي اللغتين العبرية والعربية، مراد فرج، طبعة الرحمانية ١٩٣٠.

٨٤- مميزات لغات العرب، حقني ناصف، مصر، ١٩٥٧.

٨٠- من أسرار اللغة، د/ ابراهيم أنيس، القاهرة ١٩٦٦.

٨٦ من أصول اللهجات العربية في السودان دراسة مقارنة في اللهجات العربية القديمة وآثارها في السودان، د/ عبد الجريد عابدين، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٩، م.

٨٧- مناهج البحث في اللغة، د/ تمام حسان، ط٢ ، القاهرة، ١٩٧٤ .

۸۸- المنصف، لابن جنى، شرح التصريف المازنى، مخقيق ابراهيم مصطفى، عبد الله أمين، القاهرة

٨٩- نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، د/ على عبد الواحد وافي، معلقعة دار نهضة مصر، القاهرة ، د.ت.

٩٠ - النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري، دمشق ، ١٣٤٥

١٩٥٦ نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، عقيق بونباكر ، ليدن ١٩٥٦.

٩٢- النوادر ،لأبي زيد الأنصاري، بيروت ١٨٩٤.

٩٣ - همع الهوامع، للسيوطي، ط السعادة، ١٣٢٧ هـ.

## مصادر ومراجع أجنبية

- 1- Abercrombie, D. Studies in phonetics and linguistics, oxford university press 1965.
- 2- peston, A.F.L. The Arabic Language today, London, 1970.
- 3- Bergstrasser, Hebraische, Grammatik Hildeshein, 1926.
- 4- Brockelman, C Précis de linguistique Lémitique par Marcais & Gohen, Paris 1960.
- 5- Gustan Holscher, Syriche verskunst leipzige I.J.C Hirrichss Buhhandlung, 1932.
- 6- Hockett, Charles F, Amanual of Phonology International of American Linguistics 1955.
- 7- Jones, D, An Outline of English Phonetics, Cambridge 1947.
- 8- Kransky, Jiri, The Word a as Linguistic Unit, Mouton The Hagu Paris, 1969.
- 9- O'connor, J. D Phonetics, Pelican Books London 1973.

- 10- Rabin, C. Ancient West Arabian, London, 1951.
- 11- Sturtevant, E.H. Linguistic change. The univeresity of chicago Press, Chicago, 1967.
- 12- Sabatino Moscati, An Introduction to The Comparative Grammer of The Semitic Languages Wiesbaden 1969.
- 13- Wright, W. Lectures on The Comparative Grammer of The Semitic Language, Cambridge 1890.

#### السدوريات

١ - مجلة كلية الآداب جامعة فاروق الأول عدد مايو ١٩٤٣، مايو ١٩٥٧.

٢-- مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة جـ ٢٢ ١٩٦٧ ، جـ ٦ ،١٩٠١.

٣- مجلة اللسان العربي الرباط المغرب المجلد السادس عشر الجزء الأول ١٩٧٨ ، المجلد الثامن عشر الجزء
 الأول ١٩٨٠ ، المجلد التاسع عشر الجزء الأول سنة ١٩٨٢ ، المجلد العشرون سنة ١٩٨٣ .

#### الفهـــرست

| ٣     | - إهـداء                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤     | - تقـدى:                                                                                               |
| رية   | الألف باء الصوتية المستخدمة في التعبير عن الكلمات العب                                                 |
| ١.    | والسريانية وغيرها من اللغات السامية                                                                    |
| ١٣    | لفصل الأول: خصائصها:                                                                                   |
|       | ۱ – الغيزيقية .                                                                                        |
|       | ٧- في إطار جهود اللغويين.                                                                              |
|       | ٣- المعنوية.                                                                                           |
| ٥٣    | لفصل الثاني: في التفاعل الصوتي والذوق اللهجي.                                                          |
|       | ١ – التفاعل الصوتي.                                                                                    |
| . ~   | ۲- الذوق اللهجي.                                                                                       |
| 1 - 9 | لفصل الثالث: في بناء الصيغ.                                                                            |
| 7 1   | ١ – الحركة والسياق اللغوى.                                                                             |
|       | ٧- الحركة وربط النسج الصوتية للصيغ.                                                                    |
|       | لفصل الرابع: في الدلالة.                                                                               |
| 1 🗸 1 | ١ – التمييز بين دالالة المفردات.                                                                       |
|       | ٢- التمييز بين دلالة الضمائر على نوع الرموز له.                                                        |
|       | <ul> <li>التحيير بين دوله الصلحار على توع الرمور ٥٠.</li> <li>عديد وظيفة المفرد في التركيب.</li> </ul> |
|       |                                                                                                        |
| ۲۳۸   | خاتمــة ونتائــج                                                                                       |
| 754   | للصنادر والمراجيع                                                                                      |
| 70/   | الفهـرست                                                                                               |

رقم الايداع ٠ ٩٦ / ٨٨٢ I.S.B.N الترقيم الدولي 977-273 - 167 - 3

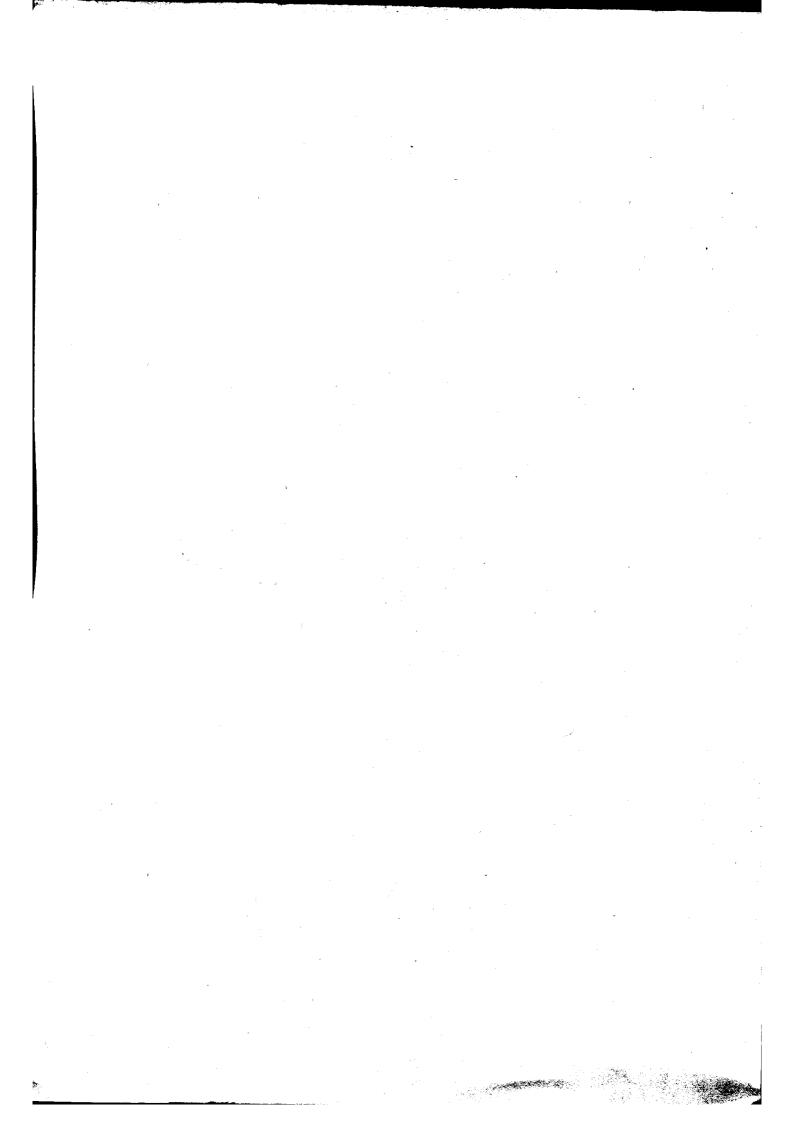